

نوال السعداوى: الحسب الإبداع التمسرد

الأقباط يتعمدون بالجرح

تحــولات منيركنعان

السندريــلا تغــــــادر أسطــورتها

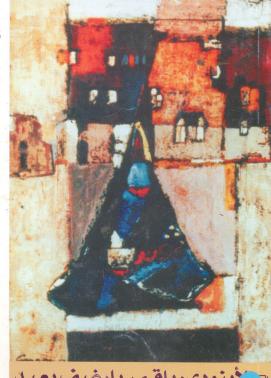

ون بنودی: یاقمریارغیف بعید و شهادة سونیکا عن کوبا



مجلة الثقافة الفقالوطنية الليققراطيسة شهرية يصدرها حزب التجمع الوطني التقلمي الوحدوي السنت عام 1444 - السنة السابسة عسس ٢٠٠١ - السنة السابسة عسس السابسة عسسة عسس السابسة عسسة عسس السابسة عسسة عسس السابسة عسلسة عسلسة عسلام السابسة عسلام السابسة عسلام السابسة عسلام السابسة

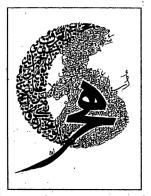

مجلس التحرير: إبراهيم أصلان / د. صلاح السروى/ طلعت الشايب/ غادة نبيل/ كمال رمـــــزي/ مـــــاجـــــد يـوسف



المستشهارون: د. الطاهر مكي / د. أمينة رشيد/ مــــلاح عــــيــسي / د. عــــبـــد العظيم أنيس شارك في هيئة المستشارين ومجاس التحرير الراحلون: د. لطيفة الزيات/

- د: عبد المحسن طه بدر/ محمد روميش/ ملك غَبد العزيز.
  - لوحة الغلاف والرسوم الداخلية : للفنان منير كنعان • تصميم الغلاف :أشرف أبق اليزيد
    - سقط سهوا في العدد الماضي الإشارة الى أن غلافه من تصميم: احمد السجيني
  - (طبع شركة الأمل للطباعة والنسر).
- أعدمال الصف والتدوضيب الفنى: نسسرين سلعيد إبراهيم المراسلات : مجلة أدب ونقد ١ شارع كريم الدولة/ ميدان طلعت حرب . الأهالى
- القاهرة \_ ت : ٢٩ / ٨٧ / ٧٧٢/ ٩٧٥ فاكس : ٧٢٨٤٨٧٥
- الاشتراكات لمدة عام : داخل مصر ٤٠ جنيها / البلاد العربية ٣٠ دولاراً أوروبا وأسريكا ـ ٦٠ دولاراً باسم الأهالي مسجلة أدب ونقد . الأعمال الواردة
  - إلى المجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر .

#### في هذا العدد

```
-- أول الكلام/ المحررة/ ٥
•قضية: نوال السعداوي: الحب/ الإبداع/ التمرد/د. فريال غزول/ ٩
                      • ندوة : السعداوي / الحسبة وحرية الرأي / ١٧
              • نوال السعداوي كما أراها / د. مني حلمي (شهادة) / ٢٣
                           • التصفيق (قصة) / نوال السعداوي / ٢٩
     [٠] مصر القبطية: المصريون يعمدون بالدم / محمود مدحت / ٣٥
• الديوان الصغير: يا قمريا رغيف بعيد / مختارات من شعر عبد
                   الرحمن الأبنودي / إعداد وتقديم: حلمي سالم / ٤٩

 السندريللاتغادرأسطورتها: / ٦٧

محمد الباجس/ وحيد الطويلة / سمير عبد الباقي / عبد العزيز
                                        موافي/ سحر سامي
 • وول سوينكا.. الساحرة / ميريا كاستانيدا / ترجمة : غادة نبيل / ٨١
                      • شرفة واسعة / شعر / محمد عبد المنعم / ٨٧
               • شعرية البصر والبصيرة في «صناعة محلية» (نقد)/
                                       محمد الفقية صالح / ٩٠
        • تحولات منير كنعان / فن تشكيلي / أشرف أبو اليزيد / ١٠٥
                    • جرشكل/ تحيا الرأسمالية/ فاطمة خير/ ١١٤
                  - الحامل والمحمول (قصة) / د. فخرى لبيب / ١١٦
                           - ثلاث قصائد / شعر / أمجد ناصر / ١٢٢
                               - قصائد / شعر / هیثم خشبة / ۱۲٥
                     - وجه صباحي / قصة / محمود أبو عيشة / ١٢٧
              - حسن غنيم يصلي في معابد النور / محمد كمال / ١٢٩
                 -الأجندة / إعداد: مصطفى عبادة وقاطمة خير / ١٣٥
```

## أول الكتابة

سوف يكون هذا العدد بين أيديكم وقد توقفت المواجهات الدامية في جنوة بين مائتى ألف متظاهر جاءوا لايطاليا من بلدان كثيرة على رأسها أمريكا وبين الشرطة التي قتلت بالفعل واحدا منهم وجرحت واعتقلت المئات ، بل واقتحمت المنتدى الاشتراكي في المدينة الذي اتهمته بتنظيم عملية الاحتجاج الواسعة ضد العولمة الرأسمالية وآثارها المدمرة على الفقراء وشعوب العالم الثالث ، بمناسبة انعقاد قمة الدول الثماني الأغنى في العالم في هذه المدينة الساحلية الإيطالية العربقة.

وليست هذه العواجهات إلا فصلا جديدا في الصراع بين الامبريالية والشعوب التي اكترت بنارها، وسوف يتساءل البعض كيف عدث أن جاء المتظاهرون من أغنى دول العالم التي تحصد كل ثمار العولمة الراسمالية وجوائزها، والرد الواضع هر أن هذاكم المحتجين بمثلون من جهة بعض ضحايا العولمة الراسة إلى الانقسام الطبقي الحاد والملحت بدولة الرفاهية في البلدان الغنية فازداد لتي أدت إلى الانقسام والياس، ومن جهة أخري هم يدافعون بوعى حتى وبعضهم ليس من بين الفصحايا من ملطة الاحساس بالتضامن مع كل ضحايا الاستفلال في العالم من شعوب العالم الثالث غاصة ويطالبون الدول الغنية دولهم باسقاط ديون هذه البلدان... إنها الموجة البلدان المنابذة من التضامن الأمعى الذي يتوفر علي قوي تزداد اتساعا في العالم كله تدعو لعولمة جديدة اشتراكية تنهض على العاللة والمساواة والتأخي بين البشر جميعاً، وأساسها إعادة توزيع الثروات الهائلة بين بلدان الكوكب، وفي داخل كل بلد يحيث يتوفر للناس جميعا عيش كريم وقدرة علي تنمية الامكانيات كافة، حيث حرية كل يتوفر للناس جميعا هيش مرح ودرة علي تنمية الامكانيات كافة، حيث حرية كل الاشتراكية طويل، طويل، عداء هؤلاء منذ خرجوا من سياتل في نهاية عام ١٩٩٩ الاشتروب.

للعولمة القائمة إله جديد تتعبد الرأسمالية في محرابه هو السوق وتقدم له القرابين وهو لا بصر له أو بصيرة وليست القرابين إلا مصائر البشر الذين يسحقهم هذا الإله الأعمى ويدفع بهم إلى الفاقة والعرض والبطالة، إلى الأمية وسوء التغذية والنوم في العراء ويجعل منهم تروسا في آلة المنفعة ومراكمة الأرباح على حساب إنسانية البشر.

إنه دسوق العصر ۽ عنوان واحدة من أهم وأجمل قصائد العامية في مصر كتبها الشاعر دعيد الرحمن الأبتوديء الذي حصل على جائزة الدولة لعام ٢٠٠٠، وهي -الجائزة التي تذهب لأول مرة لشعر العامية اعترافا رسمياً به وتأكيدا لكونه جنسا أبيا يستحق هذا الاعتراف بجدارة، كتب والأبنوديء دسوق العصر ء التي ننشرها في الديوان الصغير ضمن مختارات من شعره في سبتمبر ١٧٧٧ والقاها لأول مرة في حشد من عدة آلاف من العمال وسكان المنطقة من أعضاء وأنصار حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدي في ميدان العحطة في حلوان مساء يوم ٢٩ سبتمبر ١٩٧٧ في الذكرى السابعة لرحيل جمال عبد الناصر.. وكان فنات من أعضاء حزب التجمع في الذكرى السابعة لرحيل جمال عبد الناصر.. وكان فنات من أعضاء حزب التجمع في مصر كلها من أسوان للاسكندرية احتجاجا علي رفع الاسعار وبدأ تنفيذ نصائح في مصر كلها من أسوان للاسكندرية احتجاجا علي رفع الاسعار وبدأ تنفيذ نصائح البنك الدولي ومعندوق النقد الدولي.

وقبل أن يبدأ «الابنودي» إلقاء قصيدته كانت جماعة من شباب اليسار قد المتشدت مطالبة بمنعه على اعتبار أنه «بتاع المكومة» ولا يجوز أن يلقى شعره في المتقال للمعارضة، كان الزميل «حسين عبد الرازق» رئيس تحرير مجلة «اليسار» الأن أمينا للماممة في الحزب آنذاك، ودافع أمام الشباب عن حق «الابنودي» وأصر على أن يلقى شعره وحين بدأ الشاعر قصيدته أخذ المشد الهائل ينمنت باحترام لأن شحنه الصدق التي مدلتها القصيدة وقدرتهاعلى التقاط ماهو جوهري في الصراع الدائر على أشده في مصر والعالم قد أذهلت الجميع بقوة صورها وإيقاعاتها وما لتدائر على أشده في مصر والعالم قد أذهلت الجميع بقوة صورها وإيقاعاتها وما تحمله من أفكار .. وقام العشرات من المضور بتسجيل القصيدة التي جري تداولها على نطاق واسع في ذلك الحين وكانها بنوءة:

كأنها مش بلدنا

كأنها مش مصر

وكأنها طالعة من أكتوبر

تخش سوق العصر

وبعد شهرين فقط وفى التاسع عشر من نوفمبر ۱۹۷۷ كان السادات يذهب الي اسرائيل متوجا ما سمى بسياسة الانفتاح الاقتصادى والسوق الحر بلا ضوابط و۹۸٪ من أوراق الحل فى يد أمريكا، وليعقد بعد ذلك اتفاقيات غير متكافئة مع اسرائيل برعاية أمريكية ويتوالى مسلسل تفكيك النظام الاقليمى العربي ليصبح:

کل واحد فی حربه

ما عادتش حربنا واحدة زى ما كانت

وبعد زيارة السادات للقدس المحتلة كتب «الأبنودي» واهدة من أهم قصائد المرحلة في الشعر العربي كله أن بالعامية أو بالقصحي هي دمن بوابات العالم الثالث؛ التي تميزت بالتركيب الفني والإيقاعي المعقد إذ تعددت فيه الأسوات واختلفت الرؤي وتصارعت.

ومنذ ذلك التاريخ أخذ الأبنودي يكتب أشعاراً للمناسبات الرسمية نهجره الشعر – أو يكاد – وحصل على الجائزة.

\* \*

وتواجه الدكتورة «نوال السعداوي» الباحثة والمبدعة دعرى حسبة وطلب تفريق بينها وبين زوجها المناضل والمبدع «ضريف حتاتة»، لتدخل الحياة الثقافية والنكرية مجددا في دوامة التقاضى حول الاشكاليات الفكرية التي لا بجوز أن تصبح موضوعا للتقاضى حتى لو كانت ذات طابع ديني، ولكن لأن الحياة الثقافية والفكرية تعقد الي الصحة والعافية الا تضبق مصاحة الحريات العامة وتقف الجماعات المتطرفة للاجتهاد بالمرصاد، بل وثبتز باسم الدين أجهزة الدولة التي تلجأ بدورها المتطرفة للإوارية في مواجهة الفكر، حتى أنه حين وقعت فضيحة تظريق دنصر حامد أبر زيد، ووابتهال يونس، قبل ست سنوات أدخلت الدولة تعديلا على الحسبة بدلا من أن تلغيها تماما وذلك لتحتفظ بالحق للنيابة العامة في تحريك دعاوى بهذا مصافة، وحتى تبقى مثل هذه الدعاوى سيفا مسلطا على رقاب المبدعين والمفكرين ربعا تحتاج الي، وهو ما يجعلنا نتشكك كثيرا من مصداقية التوجهات الحكرمية نحى تكور مدنية الدولة، وخاصة أن باحثين وعلماء مجتهدين في علم المقرآن يرون نص تأكيد مدنية الدولة، وخاصة أن باحثين وعلماء مجتهدين في علم المقرآن يرون رائح حال موضوعا للتفويض وليس, من حق أحد – إسلاميا – أن يحاسب من يختلف معه في عقيدته أن فكره.

وكما يقول الدكتور أحمد صبحى منصور «أحصيت أكثر من خمسمائة آية تؤكد علي حقوق الإنسان فى أن يؤمن أو يكفر، أن يؤمن بعد كفر، أو يكفر بعد ايمان، وليس هناك من البشر من يتحكم فى اختياره هذا وهو مسؤول عنه والحساب لله وحده يوم القيامة، وهو ما يعنى أن التكفير ومحاكم التفتيش والكهنوت ومايتبع ذلك من إدعاد الحسبة ليس له وجود فى تشريع الإسلام.

ولكن هاهو التردى العام يعود بنا الى الصربع الأول كما يقولون فقى ثلاثينات القرن الماضى كان مناخ الحرية الفكرية من المرحلة الليبرالية الأولى يسمع لباحث وعالم رياضيات هو وإسماعيل أدهم» أن يكتب وينشر كتابه ولماذا أنا ملحه مفيقراه الجمهور ويرد عليه باحث آخر هو محمد فريد وجدى» بكتاب ينشره أيضا ويقرأه الجمهور ولماذا أنا مؤمن»، وذلك دون أن يشوه أحدهما الآخر أو يقوده الى المحكمة فى قضية حسبة أن يسعى لعزله والتحريض هنده واستعداء السلطات أن الجمهور عليب كمنا يحدث الأن ضد المفكر والباحث وخليل عبد الكريم» وضد ونوال السعداوي».

ويحدث ذلك الآن رغم أنهما أعلنا على الملأ ونصر حامد أبو زيد من قبلهما أنهما يؤمنان بالله ورسوله وكتبه.. فماذا ياترى سوف يكون حال غير المؤمنين؟، بل كيف سيكون حال البحث العلمى فى حقل الديانات والفكر الدينى؟ الن يتحول الى تكرار واجترار، بل إن أفاقا كان قد فتحها علماء المسلمين الأجلاء فى سنوات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية مثل الرازى والتوحيدى وغيرهما . قد أصبحت مفلقة الأن حتي أن الإبحاث الجدية والجديدة فى الإسلاميات أصبحت تأتى من دوائر الاستشراق فى أوروبا وأمريكا ودوائر الإسلام المعاصر فى أندونيسيا وماليزيا بينما يطول الانحطاط العربى كل شىء: البحث العلمى والسياسة والاقتصاد والفن... نحن مدعوون الي معركة شاملة من إعادة التأسيس ورد الاعتبار للبديهيات حيث إننا في عصر يبدو أحرج ما يكون الي التذكير بالبديهيات كما تقول فريال غزول في قراءتها اللامعة لإسهام نوال السبعداوي، وإلى احترام العقل النقدى والوعى العلمي. فالحياة عايزه الجسارة

> والخلايق عايزه أبطالها يكون فيها جداره كما يقول دالأبنودي».

وما أتعسه ذلك الزمن الذي يحتاج الى الأبطال. هكذا قال الشاعر والمسرحى الكبير دبرتولد بريضت، إذ أن الاحتياج للبطولة يعنى أن ثمة خللا فى الزمن لا يتيج للبشر – جميعا – أن يعبروا عن أنفسهم وأن يبدعوا فكرا وفعلا ومعارسة وصولا الى أبعد ما يمكن أن تحملهم مواهيهم وقدراتهم دون عوائق.. أي يكون الناس جميعا أمطالا بهذا المعتى العبقري للبطولة المتاحة للجميم..

شمة خطيرة أولية لنعبر جميعا الى ساحة هذه البطولة المنشودة إذ لا يمكن أن نقضى على الظلم الذي يستدعي الإبطال الأفراد إلا باتحاد الناس مع بعضهم البعض كما يقول وأحدد صبحى منصور ».. فهل من سبيل لخلق نرع من اتحاد بين المثقفين مثلك، ملكرين ومبدعين يتجاوزون عبره صراعاتهم الصغيرة حيث يفوتهم الحقيقى هناك، ليخوضوا ومعامعركة هذا المحقيقى والذي ليس أتل من مصائرهم ذاتها، أوطانا الإرهاب حتي النهاية، أن نعبر عن اعتزاز نا بثقافتنا المنقدية ومحبتنا الإرطاننا والاهاب من كل نوع بصورة بناءة تلاوهاب.. إن «دورود الإقعال للاقعال ذاتها».. إن «شرط المحبة الجسارة» كما يقول أحده فؤاد نجم...

. . . .

تنشر في هذا العدد فصلا مختصرا من كتاب الباحث محمود مدحت عن مصر القبطية عنى مصر القبطية عن محمود مدحت عن مصر القبطية في محاولة متراضعة للخروج بحالة التوتر التي تسود الآن في المجتمع المصريء نفجار أو المحرف التي أساد الفجارة عن المراضعة عن موضوع جنسي ذحراق »، الى الدراسة العلمية الموضوعية لدون الكنيسة والاقباط المصريين الأصيل في بناء ثقافة وتاريخ هذا الوطن، فنسوق بعض المتاثق التي غيبها التجاهل والإعلام السطحي وبرامع التعليم الإنتقائية.

لقد كان الدين وما يزال مكونا جوهريا في ثقافة المصريين وشخصيتهم، والدين هنا هو الفرعوني القديم والمسيحي والإسلامي معا، وقد التشر الدين المسيحي الجديد الذي أشعل فيهم تلك الروح الوطنية بما اشتمل عليه من مشابهات مع العقيدة الأوزورية التي همت ثالوطا هو ايزيس وأوزوريس وحورس ومفتاحا للحياة علي هيئة صليب، كذلك ما دعا اليه هذا الدين من عدل ومساواة وإخاء ونفي للعبودية والقهر والاستغلال.

وقد لعبت مدرسة الاسكندرية اللاهوتية دورها الكبير المؤثر في تثبيت الايمان

المسيحى من جهة، وفي ترسيخ الروح الوطنية المصرية من جهة ثانية، وفي ربط الفكر المستحى بالفكر الإنساني العقلاني من جهة ثالثة.

ونقدم مع هذا الفصل قراءة لرواية «وصايا اللوح المكسور» التي تدور أحداثها في أحواء قبطية.

\* \* \*

تحن في هذا العدد علي موعد مع فنانين مجددين ومبتكرين رحل عن عالمنا أثنان منهم: سعاد حسنى ومنير كنعان، وما يزال القاص الليبي عمر الككلى يواصل إبداء، فهو كما يقول عنه الشاعر النائد ومحمد الفقيه صالع، منذ أن وضع يده على أسرار هذا الفن الأسر لم يستمرئ عادة الاتكاء علي ما خبر من حيل وخبرات فنية.. بل ظل منذ منتصف السبعينات يكابد عذاب المحاولات الدءوبة المستمرة وعذوبتها لتجاوز السائد المبدول صوب البحث عن الجديد..

وكان دصالح، يصف سعاد حسنى التى لم تكرر أبدا آداءها فى فيلمين جتي لو تشابهت الشخصيات .. والتي قال عنها سعيد مرزوق دإنها الوحيدة التي تستطيع أن تصب روحها فى عينيها ليتسرب المشهد الي نفوسنا..، هل يا ترى رحلت دسعاد، لأن العالم أصبح بلا روح، أم كان لابد للحسن أن يرحل فلم يعد له بيننا وطن، كما يقول دمحمد الباجس، حيث أصبح القبح سيدا..

سون يكتب الشعراء المراثى ويعبر الجميع عن شعور دفين بالذنب ليس لأننا جميعا – وما من أحد مستثنى – قد سمحنا بأن يصل حالنا الي ما وصلنا اليه.

ظل «منير كنمان» مجدداً حتى آخر لحظة من عمره، كان يصنع التحدى ليقهره، وينجر المرحلة ليبدأ أخري وكانت بيداً من الصفر، كما أنه أخلص لهاجس القاق والتمدد والتجديد كما يكتب عنه الشاعر والناقد التشكيلي أشرف أبو اليزيد وكما سيتضع لنا من رسوم العدد من فن كنعان الذي يقول عن نفسه «في تجربتي كان الصدق هو حيل النجاة». ..

\* \* \*

نستميد من هذا العدد بابا كان قد توقف هو دجر شكل، فتكتب لنا الزميلة وفاطمة خيره التلقط واحدا من هنامس النشويه الكثيرة التي تتخلق فى ظل الروح النفعية للأمسالية فى بحثها المحموم عن الربع بأى ثمن حتي لو كان ذلك على حساب الجمال والقيم الرفيعة والمحبة الخالصة النزيهة التي لا غرض لها غير ذاتها. فنن منا لا يتألم عندما يجد أغنية يحيها فى خدمة السلعة ؟

فما بالنا يا دفاطمة ، لو كان البشر أنفسهم قد أصبحوا مرهونين فى خدمة السلع، بل تحولوا هم أنفسهم الى سلع فى سوق أعمى لا يرحم ... لا يعرف ضحكات الأطفال أن آلام الفراق أن وهم الأغنيات الحميمة !

المحررة

#### قضيــة

## نوال السعداوس، -------------الحب / الابحاع / التصرد

## فريال غزول

بدءاً أود أن أوضح أننى لن أتحدث فى مداخلتى عن الحسبة من الناحية القانونية أو الفقهية بوإنما من الناحية الإنسانية البحتة وذلك فى صبيغة سؤال موجه للحاضرين والغائبين :هل يصح تقريق زوجة عن زوجها أو زوج عن زوجته -على الرغم من توافقهما الفكرى والعاطفى وإصرارهما على الاستمرار معاً- تحت أى مبرر كان ، وهل هناك قيمة أخلاقية- مهما تضاربت هذه القيم -تبرر هذا التفريق والتفكيك الأسرى عندما يرفضه الجانبان المعنيان ويصرحان بتراسلهما الذهنى والموقفى ؟ وهل الإصرار على التفريق فى هذه الحالة نابع من التمسك بالدين والقانون أم أنه نتيجة رغبة فى الإضرار بالآخر وإعلان الحرب عليه؟ وهل إساءة تأويل ما كتبه نصر حامد أبو زيد وتقويل نوال السعداوى ما لم تقله آليات يسمح باستخدامها فى هذه الموكة ؟ وأخيراً هل هناك آليات للاختلاق دون التشويه ،المناهضة دون الاغتيال؟.

أنطلق من مقولة ماركس عن الراديكالية حيث يعرفها بالرجوع إلى معناها الإيتمولوجي التصدى لجنور المشكلة ، أى ليس لفروعها وتفريعاتها بل الأساسها ،من هنا أقول إن قضية الحسبة المثارة الآن حول نوال السعداوى ليست إلا مؤشراً إلى «حالة» أوه ظاهرة» لابد من التصدى لها، لا الاكتفاء بتفسيرها فحسب كما يفعل المفاضل بل تغييرها كما يفعل المناضل والتغيير لا يبدأ غذاً وهناك ، بل الآن وهناً.

المشكلة الحقيقية -في نظري - ليس الاختلاف حول مفهوم ما، بقدر ما هو خلاف يتخدق

فيه كل طرف في استقطاب ثنائي عوضاً عن جدل حركى المطلوب ، إذن ، أن ننتقل من مستوى الخلاف الضدى إلى مستوى الاختلاف الودى ،حيث يمكننا توظيف التباين ليشكل ثراءً ذهنياً وتعدداً فكريا ، لا تقعراً إيديولوجيا أو تعنتاً حزبياً مهذه النقلة المطلوبة على مستوى الخطاب تحتاج إلى نبذ التحريف ورفض التبسيط المخل وإلى قناعة بأنه في التحليل الأول والأخير لن يصم إلا الصحيح .وقد يكون هذا من ناظة القول. ومن البداهة الفكرية ، إلا أننا في عصر يبدو أحرج ما يكون إلى التذكير بالبديهيات.

إن ما يجرى الآن على الساحة الإعلامية بالنسبة لنوال السعداوى وما جرى من قبل لابتهال يونس وغيرهما كثر ومن كل الاتجاهات السياسية والفكرية ، نوع من التشويه وهذا التشويه لا يطال الجبهة التى تتبنى التنوير والتحرير فحسب، بل يطال أيضا- وبشكل ربما أكثر قسوة وضراوة -المحسوبين على التيار الإسلامي ليصبحوا بون تمييز وبون تمحيص «إرهابيين»، هكذا بالجملة؛ وهذا ينافى أبسط مسلمات العقلانية وأضعف الإيمان بالضمير المهنى والحس بالإنصاف.

إن التشويه -سواء طال هذا أو ذاك اغتيال معنوى ورمزى للآخر وهو المقابل الضدى التلميع لهذا أو ذاك الذي يسعى إلى الإبهار والنجومية. إن التشويه والتلميع رافدان متوازيان يصبان في مستنقع الثنائيات الضدية المتصلبة، وهما وجهان لعملة واحدة ولا يحارب التشويه بالتلميع ، ولا التلميع بالتشريه ،كما لاتحارب الدعاية بالدعاية المضادة بل بالكشف عن الواقع بكل تشابكاته المعقدة والمتداخلة، المطلوب ، إذن ، النظر وتصحيح البؤرة من أجل الحصول على رؤية واضحة -علينا إذن أن نتجاوز هاتيك النزعتين المحرفتين والملازمتين التحزب الفكرى والتعصب الذهنى . إن التشويه / التلميع -وأتكلم عنهما باعتبارهما وحدة مزدوجة -هو الوجه الثقافي للدعاية في السياسة المؤدلجة والاعلان في اقتصاد السوق الحر، حيث يلعب الإنشاء والتزوير دوراً في اجتذاب المتلقى أو المستهاك.

من المؤسف حقاً أن تتكالب صحف صفراء أو غير صفراء على الربح المادى والتوزيع من خلال الإثارة المجانية ، الإثارة الرخيصة والكنب الصريح ، والذى لم يعد يصدم القارئ العادى لانتشاره الواسع وتحوله إلى أمر يومى وحتى القارئ المثقف أصبح يعتبر الشائعات الصحفية معفاة من الدقة والأمانة ، مع أنها مازمة بها أخلاقيا ومهنياً وقانونياً . إن غض النظر عن التشويه وإباحة التلفيق ليس إلا تبريراً ضمنياً للإساءة المتعمدة وتطبيعا لاواعيا مع الترصد والتصيد للإيقاع والتحريف والتشويه ،المشكلة الحقيقية ، إذن ، ليست الإيقاع بفرد رائد حاول الإعلام السوقى تشويهه وإنما الإشكالية في ظاهرة صحافة سرطانية تعيش على الفضائحية وتقتعل الأزمات ، لا تلتزم بمبادئ مهنية ، أصبحت من فرط شيوعها أمراً عاديا ومشهداً يومياً ،كما أصبحت الرذائل في زمن الانفتاح والسوق مزايا ورموز مكانة.

نوال السعداوى ،من دون شك، مفكرة مثيرة الجدل، مفكرة سجالية قد تستفز البعض بعفويتها واختلافها مع السائد ، ولكن ألم يكن المفكرون الحقيقيون ومشرعو المستقبل جميعا ويلا استثناء مثيرين الجدل؟ أليس المثقف العضوى هو الذى لا يكف عن المواجهة ولا يخنع السلطة ، سلطة الأفكار السائدة وسلطة المؤسسات المهيمنة ؟ ما تقول به نوال السعداوى فى أعمالها العلمية والنقدية والإبداعية ، بالطبع ، ليس فوق النقد . فليس مناك بشر فوق النقد، لكن النقد أخلاقيته ووظيفته . فالنقد يكثشف عن الالتباس والمسكوت عنه والمصادرات المتضمنة والأخطاء الترشيقية ، إلخ وهو يوضح ما خفى وغمض وليس دوره الطعن والتجريح . ليس دور النقد التشويه والمسخ والتقويم ، التوضيح والتصحيح ، وألياته النظر والمناظرة .أما إلياس حق بباطل ، وإساءة التأويل والتسطيح والعجز عن قراءة الدلالة فى نصوص السعداوى ، فهذا ليس نقداً ولا يدين المنقود بقدر ما يدين الناقد.

فى هذا الجو المشحون بالعداوات الداخلية على حساب الصدراع الأكبر والأولى مع العدو المتربص بالوطن وفى ظل هذه الضوضاء الصحافية التى لا تسمح بالإصغاء ناهيك عن الحوار ، كيف يمكن الخروج من دائرة الإدانات والطعون ومن مسلسل التغريق والتكفير وصولاً إلى نسق التواصل والتفكير ؟هذا هو محك المثقف الذى يبحث عن حل الأزمتنا ويسعى إلى طحن لا جعجعة ومن حسن الحظ –أو على الأصح من حسن التفكير فالسالة ليست حظوظاً وأرزاقاً وإنما إرادة وتخطيط –هناك من اكتشف أسلوباً رائعاً في طريق المحاورة ، ولابد من تحية هذه التجربة، وهى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لبناء فضاء الحوار الصحى.

قامت دار نشر سوريا في دمشق وهي «دار الفكر المعاصرة » التي ترى أن رسالتها« تزويد المجتمع بفكر يضئ له طريق مستقبل أفضل وكسر احتكارات المعرفة وترسيخ ثقافة الحوار ومد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقافي (راجع موقع دار الفكر على شبكة الإنترنت www. fikr . com! )بنشر حلقات حوارية حول محاور مهمة. اهتدت هذه الدار إلى فكرة مبتكرة وهي أن تقدم وجهين مشرقين في خريطتنا الثقافية المعاصرة مهتمين بقضية

المرأة وبوجهات نظر مختلفة :الدكتورة نوال السعداوى والدكتورة هبة رؤيف عزت ، اللتين أكن لكل منهما احتراماً لا ينفى اختلافى معهما أحياناً وقد نواجهت الباحثتان على صفحات كتاب صادر عن دار الفكر يحمل عنوان «المرأة والدين والإخلاق» (٢٠٠٠) مقدمتين مفهوميهما لقضية المرأة يتلو ذلك تعقيب كل واحدة منهما على الأخرى ويقول الناشر في كلمته الافتتاحية :«لقد تعرونا أن ننظر إلى الأمور بعين واحدة، عين الرضا أو عين السخط ، لكن دار الفكر في مشروعها الثقافي أرادت أن تقسح المجال واسعا بكل تكافؤ أمام العينين كلتيهما (ص٨) وعلى الرغم من التقاوت بين الموقفين والإصرار على منطلقات مختلفة ،أى أننا نجد تجاوراً ، لا تفاعلاً ، بين نوال وهبة ، إلا أن القارئ كما يقول الناشر« سيكون الأقدر على التحديق بالعينين كلتيهما» (ص٨) وكقارئة وجدت الكثير من التقاطع بينهما ومساحات تواصل دفاعاً عن دور المرأة وحقها ورفض لكل أشكال الانتقاص منها ، سواء كان بتراً جسدياً أم معنوياً.

من المؤسف أن من يهاجم نوال السعداوى قلما يعرفها عبر قلمها ويعتمد على شائعات مغرضة أو جمل مجتزأة من سياقها فتفرغ من معناها وروحها وساعطى مثالا واحداً ،كان يخيل لى من معرفتى بالدكتورة هبة أن تنأى بنفسها عن هذا الخلط والعنف التأويلى ففى سياق تعقيب الدكتورة هبة على الدكتورة نوال وتركيز هبة المهم على زيادة مسئولية الرجل فى المجال الخاص وليس فقط زيادة انطلاق المرأة في المجال العام، توحى بأن لا مانع عند الدكتورة سعداوى بالجمع بين زوجين (ص ٢٧٠) وتصل إلى هذه النتيجة المغلوطة من فقرة كتبتها نوال السعداوى في الكتاب نفسه لا تسمح أبداً بهذا الاستدلال الخاطئ تكتب نوال السعداوى.

«لقد قام النظام الطبقى الأبوى على هذا النظام المزدوج للرواج، والأخلاق ، أصبح الرجل متعدد الزوجات أو العلاقات الجنسية غير مدان أخلاقياً أو قانونياً أو اجتماعياً ، أما المرأة فهى تقتل جسدياً أو أخلاقيا أو اجتماعياً أو قانونياً إن جمعت بين روجين» (ص٧٨).

واضح لأى قراءة صحيحة عابرة أو متمعنة أن ما تنتقده نوال السعداوى هو ازدواجية المعايير وقد اتخذت موقفاً مناهضا لتعدد الزوجات ، فكيف يمكن استقراء إباحتها لتعدد الزواج ؟ إنها تستنكر التمايز الجنوسى والقهر بكل أشكاله وتحاول جاهدة فى كل كتاباتها أن توضح أن هذا التفاضل بين جنس وجنس ، بين عرق وأخر ، بين طبقة وأخرى ، ليس فى الطبيعة كما يزعم البعض حرانما فى التاريخ ، وإن هذا التاريخ إنسانى وبالتالى يمكن تغييره ، فهو ليس قدراً لا فكاك منه، وترجم إلى التاريخ القديم فى وادى النيل ووادى الرافدين حيث



تجد نماذج مغايرة للنسق الأبوى الذكوري.

إن منطلق نوال الأساسى هو الكشف عن ازبواجية غرضها القهر والتهميش وقضية المرأة جزء من قضية أكبر وأوسم عندها وهي قضية العدالة وحق كل إنسان في حياة كريمة.

ومن هذا المنطلق وقفت نوال السعداوى مع كل الضعفاء والمستضعفين ودافعت عن حقوقهم وهذا منطلق يصعب على أى إنسان منصف متديناً أو ملحداً أو متشككاً – أن يرفضه الملهمش والمسحوق والمستبعد يستحق مقومات حياة كريمة ، وتركيز نوال فى تقديرى على المرأة نابع من خبرتها -كطبيبة وباحثة -بالمعاناة المركبة المرأة الفقيرة فهى تعانى لأنها من عالم ثالث مستغل وتعانى من كونها تنتمى إلى طبقة مستغلة وأخيرا لجنس مستغل ، فهى ضحة استغلال مضاعف.

لم تفصل نوال السعداوى بين قضية المرأة وقضية المجتمع بل رأت فيهما تلازما ، ولم تعاد الرجل وإنما أرادته زميلا ورفيقا لاسيداً وأميراً للمرأة .. وهى تذكر فضل أمها عليها كما تذكر فضل أبيها ، فمن غير المعقول أن نتهمها بأنها ضد العائلة كوحدة اجتماعية ، وإنما هى ضد الاستغلال باسم قدسية العائلة ، تقول السعداوى :

«جوهر الأخلاق في نظر أبى وأمى كان هو الصدق واستقلال الرأى وانشغال الرأة ببناء شخصيتها والمساهمة في خلق مجتمع أفضل وأكثر عدلاً وحرية واستقلالا . وهكذا علمني أبى وأمى ، ولهذا فأنا لم أنشغل في حياتي بالرجل أو الأزياء أو الموضات أو الملكياج أو التبرج أو الحجاب وانشغلت بالطب والأدب والسياسة والتاريخ والفنون والعلوم، وأصبحت إنسانة لها عقل ليس مجرد أنثى وظيفتها الوحيدة في الحياة هي الجنس أو الزواج أو الطلاق أو الندم على فقدان الرجل أو عائلها الوحيد (روزاليوسف ١٩٩٧/١٤ ص٢٢).

ثم تنتقل نوال السعداوى لتربط في مقالتها هذه بين وضع المرأة ووضع الوطن:

«المرأة ، مثل البلد ،إذا لم تطعم نفسها بنفسها أصبحت تابعة وعالة على غيرها بلا إدادة ولاكرامة.. ألا يمكن أن نعيد النظر في سياستنا الاقتصادية بحيث نستقل عن الآخرين ونطعم انفسنا بأبدينا وإنتاجنا وليس عن طريق المعونات والقروض» (روزاليوسف ١٩٩٣/١/٤ ، ص ٢٢).

ومن الكلام المرسل عن نوال السعداوى أنها متغربنة تأخذ بما يقوله التيار النسوى فى الغرب وهذا غير صحيح بالمرة وأنا أذكر منذ السبعينيات وحتى التسعينيات صديقات وطالبات

من العراق ومصر، من الهند وأفريقيا ، يسائننى عن السعداوى لتجاويهن مع كتاباتها وتشريحها لاليات القمع وقد حضرت محاضرة فى الثمانينات للدكتورة نوال السعداوى فى جامعة هارفرد . جات النسويات الأمريكيات من مختلف التيارات وكان الغالب على أسئلتهن وتعليقاتهن محاولة ربط بين وضع المرأة المصرية. وموقف الإسلام من المرأة. وقد فندت نوال هذه الادعاءات بذكاء وتلقائية وأثبتت لهم فضل الإسلام على المسيحية واليهودية فى الموقف من المرأة وفى مقالة لنوال السعداوى في جريدة العربي، قامت بإدانة الحركة النسوية فى الغرب تحديداً لعدم اهتمامها بالعالم الثالث:

«لم تلعب الحركة النسائية في الولايات المتحدة دورها في مساندة حركات تحرير المرأة في العالم بل إنها فصلت بين حقوق المرأة البيولوجية كالإجهاض مثلا وبين السياسة الأمريكية السكانية التي تستهدف نساء العالم الثالث إن معظم القيادات النسائية الأمريكية غير واعيات بالترابط بين السياسة الاقتصادية والسياسة السكانية التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد الأخرى، بل إنهن يقعن في الخطأ ذاته الذي يعتبر أن كثرة السكان في العالم الثالث هي السبب وراء الفقر أو البطالة أو تلوث البيئة» (العربي ١٩٩٤//١/٣ ، ص٨). وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع نوال السعداوي في مسائة الانفجار السكاني وتداعياته في العالم الثالث ، فلإبد وفي كلتا الصالتين أن نستشف أن السعداوي لا تمشي وراء النسويات الأمريكيات ، بل توجههن وتكشف عن مغالطاتهن ،كما رأيت بعيني وشهدت بنفسي .

إن نوال السعداوى تفكر أولا وأخيرا بالعربية ومن منطلق وطنى، وحتى عندما تكتب بالانجليزية ولجمهور أجنبى ، فهى تستحضر عربيتها ففى مقالة لها بالانجليزية أقررها فى تدريسى مواد ذات الصلة ، تحمل عنوان ،Dissidence and creativing (الانشقاق تدريسى مواد ذات الصلة ، تحمل عنوان ،dissidence للغتها ومن منطلق تجربتها والإبداع) ، تفتتح بحثها بالتساؤل عن معنى كلمة الانجليزية :احتجاج ،معارضة ،مخاصمة ، مفتذكر المفردات المقابلة والمصاحبة عربيا الكلمة الانجليزية :احتجاج ،معارضة ،مخاصمة ، تمرد، ثورة ، وتنتهى باختيار مصطلح «نضال» «معللة» ذلك بأنها لا ترى معنى للانشقاق إن لم يكن مرتبطا بصراع ضد القهر والاستغلال (راجع ص٢ من مجلة العدراء عدد ١ ، عدد ١ ، صيف ١٩٩٥).

هناك عدد صغير من المتقفين المصريين في العلوم الإنسانية والآداب والفنون الذين تجاوز أثرهم الوطن العربي ليصل إلى أنحاء العالم غرباً وشرقاً مجنوباً وشمالا ومنهم سمير أمين وحسن فتحى ونجيب محفوظ ، يوسف شاهين ونوال السعداوي .

لقد أصبحوا أيقونات ثقافية وبالتالى فالتهجم عليهم بهذه الطريقة الرثة يضعف من رأسمالنا الثقافي والرمزى في العالم إنهم أعلامنا الثقافية يعبرون عن هموم أوطانهم في مرحلة نحن أحوج ما نكون إلى إسماع العالم أصواتهم دعماً للقضية الفلسطينية والشعب العراقي واستنكاراً للهمجية الصهيونية والأمريكية علينا أن نبرز أصواتهم ومواقفهم من احتلال التراب الفلسطيني وتجويع الشعوب ، لا أن نشغلهم ونشغل أنفسنا بقضايا الدعاوى والحسبة.

لقد اتخذت نوال السعداوى موقفاً مشرفاً من حرب تدمير العراق وحصاره وكتبت العديد من المقالات بالعربية والانجليزية عن هذا الموضوع ومنها مقالة بالانجليزية بعنوان «أثر حرب الخليج على النساء والأطفال» نشرت في كتاب أعده وأشرف عليه وزير العدل الأمريكي السابق المناهض لسياسة الولايات المتحدة رامزي كلارك في كتاب بعنوان «تقرير عن جرائم الحرب الأمريكية ضد العراق»(۱۹۹۲).

الخص موقفى من دور نوال السعداوى وشهادتى عن أثرها فى ثقافتنا بأنها شكلت بعملها المتواصل والدؤوب فى حقل المرأة ببحثاً وإبداعا ومشاركة ،أفقا يسمح بتناول قضية المرأة تناولا جديا ومن مختلف الجوانب ، لقد أوجدت نوال فضاء أصبحت فيه حقوق المرأة أمراً مسلماً به وأصبحت قضية المرأة مجالا مطروحاً يقترب منه الجميع أفراداً ومؤسسات محكومة وشعبا ومن عباءة نوال السعداوى الفضافاضة خرجت تيارات متعددة وروافد مختلفة، وأزعم أن خطاب هبة رؤوف على رغم اختلاف منطلقاته عن السعداوى استفاد كثيرا من الفضاء الذى وفرته نوال برفع الستارة المسدلة عن المشهد بكل تفاصيله وتناقضاته .لقد فتحت نوال السعداوى باب حقل معرفى على مصراعيه بهمتها ودأبها وتفانيها وجعلت من هذا الحقل المعرفى قضية متناغمة مع تحرير الوطن وداخلة فى نسيج بنيانه.

تحية للدكتورة نوال السعداوى وتحية لرفيق دربها وزوجها الدكتور شريف حتاتة.

## ندوة

## <u>نوال السعداوس.</u> الحسبة وحرية الرأس والاعتقاد

اعدما للشر ، مصطفى عبادة واحيد خليصل

« إن المصائب جبانة لا تأتى فرادى» صبحة الهيئة العامة الثقافة الجماهيرية وتكفير خليل فرع ينبغى أن نطلقها الآن عن حق، انطلقاً عبد الكريم وتوحش وتغول جبهة علماء الأزهر من توالى الانكسارات والهزائم الصغيرة التى التى أصدرت فيما يخص عبد الكريم بيانين تنخلنا في دوامات بعيدة عن همومنا الحقيقية غاية في التحريض على القتل ناهيك عن بهى الانكسارات والهزائم التى تعبر عن السخرية والإخراج من الملة ومصادرة الكتاب عرض لمرض خطير وهو انهيار أو ، شك انهيار والمطالبة بحرقة بوكان عنوان البيان الثاني مشروع الدولة المدنية الذي وضع أسسه محمد للجبهة «المصادرة وحدها لا تكفي» !! ، ثم أزمة على منذ قرنين أو يزيد من الزمان ، منذ ذلك جريدة النبأ بوماتلاها وترتب عليها من التاريخ تراوح مصر مكانها مشتتة بين سلطات مظاهرات الاقباط ومصادرة رواية «هورجادة» كثيرة : الدينية والعسكرية ، وفي أحيان قليلة للمخرج والسيناريست السينمائي رأفت الميهي المدنية .

ففى سنة أشهر فقط توالت الأزمات المتعلقة جامعى هو على مبروك داخل جامعة القاهرة، بحرية الرأى والتعبير والإبداع وأشياء أخرى إلى أن شغل الناس أخيراً بانتصار أو قتل شغلت الناس عن واقعهم البائس بدءاً من أزمة سعاد حسنى كانما كتب على المصريين أن الروايات الثلاث واستقالات أو إقالات قيادات يمضى وقتهم لملاحقة الأحداث حتى ينصرفوا

عن الانهيار الاقتصادى والفساد ، أى الغفلة أبو زيد، وابتهال يونس، هى مجرد صفحات عن المرض الحقيقى بأعراضه الزائلة ، أو التى سوداء طويت ، تنفتح أمامنا صفحات سوداء نتمنى أن تزول.
جديدة يلونها الهوس الدينى ، ولم يبق الأمر

هنا عرض لوقائع ندوة أقامتها «أدب ونقد» محصوراً في إطار من لم يقرأوا أعمال هؤلاء للتضامن مع نوال السعداوي». الكتاب ، مثل السماك الذي قتل فرج فودة

والذي يقرأ أسمه بالكاد ،أو الشاب العاطل

#### فريدة النقاش:

الصديقات والأصدقاء أرحب بكم كلاً باسمه الذى طعن نجيب محفوظ ، بل امتد الأمر إلى من ندوتنا هذا المساء عن نوال السعداوى أسانذة الجامعات وشيوخ المساجد الذين كفروًا وشريف حتاتة مستمع إليهما ونتحدث عنهما نصر أبو زيد وكتبوا فيه البلاغات شأن عبد عن هذه الباحثة الشجاعة والأديبة المستفرة الصبور شاهين الذى عاد وتعرض هو نفسه التى استفرت كل المكبوت ، ودفعت إلى دائرة التكفير على يد يوسف البدرى بعد أن أصدر الكلام كل ما هو مسكوت عنه حول حرية المرأة الأول- أبى آدم.

وعلاقتها بالمجتمع وأثارت العواصف والعقول وهناك طابور طويل من الكتاب والشيوخ بكتبها الواحد تلو الآخر، حول حرية المرأة الذين يطالبون باستتابة نوال السعداوى وعلاقتها بالمجتمع . باعتبار أن كلا منهما وجه ويرمونها بالارتداد ببينما هناك دعوى حسبة للآخر ولعل ما تطرحه قضية نوال السعداوى مرفوعة ضدها للتفريق بينها وبين زوجها الآن والتي طاردتها جريدة شعبية لتجعل منها الدكتور شريف حتاتة.

موضوعا للتكفير والردة، بعد أن صويرت كتبها القضية الثانية: تخص أشكال وضرورة في معرض الكتاب العله يكون طريقنا للتفكير الحركة الواسعة والنشطة من أجل إلغاء قانون وإدارة حوار مع المختلفين وأن نبحث معاً عن الحسبة إلغاءً كلياً وهو القانون الذي عدلته أسلوب جديد يتعامل به المجتمع مع من يختلف الحكومة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٩ بعد أن معه، لأن ما هو قائم الآن هو: النفى والإقصاء واجهت فضيحة نصر أبو زيد وجعلت بمقتضى والقتل المعنوى خاصة إذا كان الطرف الآخر التعديل الحسبة من المتصاص النيابة في الحوار امراة!

وكلما تصورنا أن قضايا مقتل فرج فودة ، نحن نتحاور اليوم لكى نبحث معاً كيف نخرج وطعن نجيب محفوظ والتقريق بين نصر حامد من حالة ردود الأفعال على هذه الأعمال التي

ت تكب ضيد المثقفين لكي نكون نحن الفاعلين يؤمن أو يكفر ،أن يؤمن بعد كفر، أو يكفر بعد إيمان وليس هناك من البشير من يتحكم في وليس المفعول بنا.

أحمد صبحي منصور:

اختياره هذا وهو مسئول عنه والحساب لله هذه القضية تتلخص في ثلاث نقاط: الأولى وحده يوم القيامة ،حتى النبي(ص)في غزوة

، هي التعريف بالمشكلة ثم التعليل لها، ثم أحد عندما قال بعد أن جرح «لا يؤمن قوم فعلوا بنبيهم هذا» نزل قول الله ليس لك من الاقتراح.

التعريف بالمشكلة وهي قضية الحسبة هو الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم» وفعلا أن نفراً من الناس يزعمون أن لديهم تفويضاً خالد بن الوليد الذي قاد المشركين في أحد من الله سبحانه وتعالى بأن يحاسبوا من أسلم وأصبح يعرف باسم «سيف الله المسلول» يضلف معهم في عقيدتهم أو فكرهم ، هذا هو بما يعنى أن التكفير ومحاكم التفتنيش ل القضية فما موقف الإسلام من هذا؟. والكهنوت وما يتبع ذلك من ادعاء الحسية ليس

يقول الفقهاء إن الحقوق نوعان :حق الله له وجود في تشريع الإسلام.

سبحانه وتعالى ، وحق العباد أو حقوق الإنسان في اعتقادي - وهو رأيي الشخصي -أنه محق الله في أن نؤمن به وحده لا شريك له وأن توجد حسبة في حقوق البشر وأنا اعتبر ندوتنا نعيده وحده وحقوق العباد وهي حق كل إنسان هذه نوعاً من أنواع الحسبة في الدفاع عن في أن يعتنق ما يشاء ويفكر كيف يشاء وفي إنسان مفكر مظلوم له رأى افلابد أن تكون هناك حسبة تمنع الظلم ومحاربة الفساد ولأن ماله ونفسه وعرضه ..إلخ.

موقع الحسبة هنا أنه فيما يخص حق الله الظلم لا يمكن أن يقضى عليه إلا باتصاد ، فليس فيه حسبة لأن الله شاء وشرٌع أن يكون الناس بعضهم مع البعض ، نريد أن نتحد الناس جميعا أحراراً فيما يفكرون والقرآن جميعا لكي تكون بلدنا أفضل وأحسن وأقرب الكريم حوى العديد من الآيات ، للدرجة التي - في اعتقادي - إلى حقائق الإسلام التي قال فيها الشيخ محمد الغزالي في كتابه «بين تقف إلى جانب حقوق الإنسان في أن يكون أهل الفقه وأهل الحديث»: أحصيت مائتي آية حراً وأن يفكر في دينه وفي معتقده كيف شاء في كتاب الله تتحدث عن حرية الإنسان وحسابه عند الله يوم القيامة وسأذكركم ببعض وتؤكدها وأنا أقول :أحصيت أكثر من الآيات:

خمسمائة أية تؤكد على حقوق الإنسان في أن - «قل اَمنوا به أولا تؤمنوا».

- «إن الذين يلحدون في آياتنا لايضفون سورة البقرة «وإذا قلنا لهم البعوا ما أنزل الله علينا أفصن يلقى في النار خيراً أم من يأتى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباحنا أو لو كان أمنا يوم القيامة ،اعملوا ما شئتم إنه بما آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، ومثل الذين تعملون بصير» كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء

- «إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون» . الآية هذه لعباده الكفر فإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر تصف عقلية القطيع ، عقلية المتوارث ، فهل مما وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم».

يتــضح من هذه الآيات أن الله لم يرض تكون له سـياسـة وأن تكون للدين مـصـالح البشر سلطة حتى فيمن يلحد، وبالتالى فليس ومؤسسات ، تحتكر هذه المؤسسات دور الله هناك حسبة في موضوعات الفكر والعقيدة سبـحانه وتعـالى ومن هنا يدخل مـوضـوع والفلسفة الفكرية.

هذا عن العريف فماذا عن التعليل ؟لماذا معهم في الرأى يكون مصيره إلى النار وإذا يوجد في بنائنا التشريعي حسبة فيما يخص كان الله يغفر فهم لا يغفرون ، وإذا كان الله العقيدة؟ لماذا ورثنا حد الردة وغير ذلك من يعفو فهم لايعفون وإذا كان النبي صلى الله معاول تقضى على حرية الإنسان ؟لماذا نجد عليه وسلم ليس له من الأمر شئ ، فهم لهم كل هذا البناء التشريعي وهذا البنيان الثقافي الذي شئ:

يناقض قوله سبحانه وتعالى «لا إكراه في إذن من الفجوة بين الإسلام وبين تدين الدين «أو قوله البني» أو قالت تكره الناس حتى المسلمين سواء كانوا :سنة أم شعيعة أم يكونوا مؤمنين وما كان لك أن تؤمن إلا بإذن متصوفة تأتى قضية المسبة بوصفها سلطة الله».

تعليل ذلك كله يكمن في كلمة واحدة هي اعتراف بمؤسسة دينية، فالمجتمع في الإسلام الفجوة بين الدين وبين الموروث وبين الشوابت يقوم على حماية حقوق الأفراد والآية ١٥٨٨من الفجيد الشوابت ، دائما يهددوننا بالشوابت سورة آل عمران تقول : « فبما رحمة من الله وينسون أن القرآن الكريم تعرض لهذه الثوابت لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من في معرض النقض والاستنكار ، الثوابت تعنى حواك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ما وجدنا عليه آبانا يقول سبحانه وتعالى في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

المتوكلين»...

وما الحل؟.

ثانيا: إلى أن تتغير هذه القوانين المقيدة

فإذا انفضوا من حواك هل ستكون اك زوجة الحريات ، وتتبدل مفاهيم المتزمتين في النظر 
، هل سـتكون الله قحوة ؟هل سـتكون اك منحة إلى الدين، يجب ألا نسكت على حقوقنا دائما 
، هالله لم يقر التدخل في حياة أحد وكذلك حتى نضرب ثم نشكو فتنسى شكوانا ثم 
الرسول ، لأن التدخل يجعل الناس ينفضون نضرب ثم نشكو، فلماذا لا نرفع نحن دعاوى 
عنك، وساعتها الكلام في الآية موجه إلى حسبة، هم يرفعون دعاوى حسبة علينا بالباطل 
النبي - ستعود مطارداً كما كنت قبل ذلك إذن فلنرفعها نحن عليهم ومعنا الحق، والقاضى 
أنت تستمد سلطتك وقوتك من اجتماع الناس 
في القضايا الفكرية بالضرورة له رأى وهذا 
التولي إذن الأمة هي مصدر السلطات وهذا 
التقلف عند الراشدين أنهم يأخذون من 
غيري الفكري وهنا ينتفى الحياد، وإما أنه مع رأى 
التقويض من الله أو الحكم من الله فكانهم بذلك 
التقاضي. 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
لا للمعرف الألوهية. 
لا عرب الإلىه الإسلام المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الكرو 
للتقاضي. 
للتقاضي. 
لا التولي الألوهية. 
لا عرب المعرف الله فكانهم بذلك 
للتقاضي. 
للتقاضي الله فكانهم بذلك 
للتقاضي. 
للتقاضي الله فكانهم بذلك 
للتقاضي. 
للتقاضي الله فكانهم بذلك 
للتقاضي الله فكانهم بذلك 
للتقاضي. 
للتقاضي الله فكانهم بذلك 
للتقاضي الله فكانه الله فكانه الله فكانهم بذلك 
للتقاضي الله فكانه الله الله فكانه ال

فريدة النقاش: شكراً للدكتور أحمد صبحى

أولا: المادة الثانية من الدستور المصرى منصور، وفيما يخص دعوته لنا برفع قضايا تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر ضد هؤلاء التكفيريين أظن أنه موضوع مثير الأساسي التشريع وأهم مبدأ من مبادئ الخلاف ورأيي أننا مدعوون أكثر إلى أن نتبع الشريعة ، بالاضافة إلى العدل ،هو حرية الرأى السبل التي تجعلنا نتخلص نهائيا ،بإمسلاح والفكر والعقيدة بدون حد أقصى وهناك أكثر تشريعي جذري وجدى من موضوع الحسبة. من خمسمائة آية في القرآن تؤكد على حرية أما فيما يخص المادة الثانية من الدستور، الرأى والفكر والعقيدة، إذن علينا أن نطالب فهي مادة حمالة ،أوجه وقد جرى تفسيرها بمراجعة القوانين بحيث تتماشي مع حرية صن سوء حظنا طوال التاريخ ضد حرية الرأى والاعتقاد ولابد أن نقف ضد هذه الهجمة الفكر والتعبير بولوحق المفكرون والثقفون واستفيد من هذه المادة بدلا من أن يؤلها والنساء على وجه التحديد ، بدعوى أن المادة الأخرون خطأ ويعتبروا أن ما قاله أبو حنيفة أو الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ غيره – مع كامل احترامي لهم – هو الشريعة .

التشريع وهنا من حقنا أن نتساءل ،عن ماهية أن نوال السعداوى تكتب عن مصر ،عن قضايا الدولة المدنية الحديثة؟ وما مرجعيتها القانونية وهموم مصرية وهى كاتبة مصرية أصيلة، لكن ؟أنا أتصور أنه علينا أن نبحث بجدية في كيف مع الأسف ، بلدها لا يعترف بها اليس فقط تكون مرجعيتنا القانونية هي المواثيق العالمية الهيئات الرسمية لكن، أيضا من الهيئات التي من المقترض أنها تسير في الاتجاه نفسه لعقوق الإنسان ،فهذه المواثيق استلهمت كل والتبار ذاته!!.

الديانات الكبرى في تاريخ العالم ووصلت إلى وتساعل شريف حتاتة: هل سننتظر حتى المشترك الإيجابي بينها جميعاً وهذه المرجعية ترفع على كل واحد منا قضية تفريق؟.

سوف تجنبنا هؤلاء المفوضين دائما باسم الله، للبد أن نتضامن معاً ونقف ضد المخاطر والنين أتوا ليتحكموا فى رقابنا ،كما يفعلون الجسيمة التى تهددنا وتهدد الوطن العربى الآن.

نوال السعداوي: أنا وزوجي شريف حتاته نوال السعداوي: من خلال قراءاتي وجدت نعل وزكد أننا سنواجه تلك المحنة معاً ومعنا الغش في الأسواق وكان سيدنا محمد هو الاصدقاء والمتضامنون معنا في مصر والعالم الغش في الأسواق وكان سيدنا محمد هو العربي، يدعمنا في ذلك إيماننا الكامل بحقنا المحتسب الأول وعندما زادت مهام الدولة أو وحق البشر جميعا ، حقهم الكامل، في حرية كل الأمر إلى عمر بن الخطاب ،كانت الوظيفة العقيدة والرأي والتعبير ، ونحن على ثقة في أن تتعلق بالأحوال العامة والغش في المكاييل القضاء المصري لن يقبل بتفريق زوجين لخلاف والتجارة ولا علاقة لها بالأحوال الشخصية ، أحدهما في الرأي مع طرف ثالث لاشان له فليس لها أن تتدخل لتطليق زوج وزوجة بحياتهما الخاصة ، رغم ذلك فنحن نؤكد كل والتغريق بينهما لأن ذلك انهيار للأسرة بالكامل التأكيد على أننا حفى كل الأحوال—سوف نكمل والتغريق بينهما لأن ذلك انهيار للأسرة بالكامل حياتنا معاً على أرض مصر وإن نفترق ولو الخطائ.

شريف حتاتة: أنا سعيد بهذه الندوة التي أنا حزينة على حال المتقفين المصريين لأنهم تعقد من أجل نوال السعداوى ، لأنه نادراً لم يواجهوا هذه القضية ، بل لم يكتبوا سطراً ماعقدت ندوة لها في داخل مصر ، وهو الأمر واحداً في الموضوع. الذي يحدث كثيرا في دول خارج مصر، برغم

#### شحمادة

## نوال السعداوى كما أراها

### د. منی علمی

دفعنى إلى كتابة هذا المقال أن معظم ماكتب عن نوال السعداوى قد أغفل بعض الجوانب المهمة فى حياتها وشخصيتها ، أهمها الجانب الإبداعى الأدبى ، ذلك أن نوال السعداوى روائية وأديبة مبدعة ، وليست مجرد مناضلة من أجل تحرير المرأة.

وفى سيرتها الذاتية تكتب نوال السعداوى عملا أدبيا أشبه بالرواية يزج الواقع بالخيال ، لأن الذاكرة حين تعود إلى الماضى لاتعود إليه كما كان ، وإغا من خلال تجرية الحاضر ورؤية المستقبل ، لايمكن الفصل بين الماضى والحاضر والمستقبل، الثلاثة داخل جسد واحد ، لهذا يحملنا العمل إلى الأمس واليوم والفد ، ينتقل فى الزمان والمكان فى يسر وسهولة . نعيش مع الطفلة فى السابعة من عمرها تصبح بعد لحظة أو سطر واحد إمرأة تجاوزت الستين من العمر ، تصبح الطفولة قريبة من الكهولة ، وتتذكر الطفلة فى ضوء الحاضر مانسيته منذ نصف قن.

تنمو الذاكرة الإرادية واللاإرادية مع غو العمل الأدبى ، وتصبح نوال السعداوى الروائية هي الأكثر حضورا من نوال المرأة ، رغم أن نوال السعداوى هي المرأة الأكثر إداكا لمعنى المرأة بين النساء اللائي أعرفهن ، أعنى المرأة في علاقتها بالزمان والمكان ، وهما فكا الكماشة التي تقبض علينا بأسنانها . هذه الأسنان التي تقرقنا. القاتلة ، وهما فكا الكماشة التي تقبض علينا بأسنانها .

للخضرة في موسم النضوج ، حاملة فيروس الطاعة العمياء الموروثة منذ العبودية ، وفيروس التمرد أيضا برعم المستقبل والجنين المولود.

فى سيرتها الذاتية نجوب مع نوال السعداوى من طفولتها إلى شبابها وكهولتها ، لا نكاد تدرك الفاصل بين الزمان والمكان ، فهى وإن انتمت إلى النصف الثانى من القرن العشرين وإلى مسقط رأسها فى القرية الصغيرة فى حضن النيل ، ومدينتها الكبرى القاهرة عاصمة مصر ، التى سحقتها وأنقذتها فى آن واحد ، وعا لهذا السبب تجاوزتها ، وأصبحت تنتمى إلى ماهو أكبر من زمانها ومكانها .

منذ أيام قليلة تجولت مع نوال السعداوي في شوارع القاهرة ، كان الجو حارا درجة الحرارة تجاوزت الأربعين ، الشوارع على غير العادة أصبحت خالية ، هرب الناس إلم, سواحل البحر الأبيض والأحمر ، بعد أن تجولنا في الشوارع المتربة وجدنا أنفسنا في حديقة نادى الجزيرة بجوار حمام السباحة الخالى ، إلا من فتاة شابة تسبح تحت الماء ، نسمة الليل أصبحت أقل حرارة محملة برائحة ياسمين خفيفة ، نشرب الشاي بالنعناع ونتحدث ، يصبح المكان والزمان أقل أهمية من الحديث بيننا ، حرارة الجو تصبح منعشة تفتح الشهية للحياة ، تتوطد الصداقة بيننا ، لايمكن لأحد حين يمر بنا أن يدرك نوع العلاقة بيننا أو فارق العمر ، كانت نوال ترتدى ملابسها البسيطة ، قميصها الواسع الأبيض من القطن الناعم ، وسروال واسع فضفاض يوحى بالراحة واسترخاء الجسم ، وصندلها المفتوح من الجلد تستريح فيه قدماها الكبيرتان الملوحتان بالشمس ، تجلس في المقعد الكبير من القش ، من حولها يتناثر شعرها الأبيض الغزير ، هالة من الهيبة والجلال، مع تواضع هادئ أشبه بمياه نهر النيل ، تنساب في الوادى السهل المنبسط ، تتناقض إلى حد ما مع كلماتها القاطعة ، وتقاطيع وجهها الواضحة ، والبريق النارى شبه المجنون في عينيها السوداوين ، وحركات رأسها رغم ذلك هادئة متزنة عاقلة ، وابتسامتها تكاد تكون ناعمة مفتوحة القلب للجميع ، وتترامى إلى أذنى الضربات القوية من ذراعي الفتاة الشابة داخل حمام السباحة تروح وتجئ كأنما تعبر المانش ، ترفع رأسها نحونا وتبتسم في تحية سريعة ثم تغطس تحت الماء.

كأنما الزمان والمكان يتآلفان معا فى لحظة موحية ، أرمقها ، وهى جالسة أمامى ، وجودها مؤكد يشبه أسطورة إيزيس كما صورتها فى سيرتها الذاتية أو المسرحية التى نشرتها فى كتاب بعد أن رفضت الرقابة تجسيدها على خشبة المسرح ، أو ربما هى هيباثيا فيلسوفة الأسكندرية ، التى جمعت بين الحكمة والتمرد ، فعزقوا جسدها فى الشوارع بعد أن ربطوها بمؤخرة الخيول . أو هى جدتها أم أبيها الفلاحة المصرية الافريقية ، شامخة القامة والرأس ، الثائرة على العمدة والحكومة والانجليز.

كانت جلستنا فى حديقة النادى كأنما هى جزء من تلك الحياة الماضية ، اللحظة الحاضرة ، هذا والآن ، هى الدليل على أن الزمان تغير ، والمكان لم يعد هو المكان والغد يولد من رحم الحاضر والماضى ليكون مختلفا.

قرأت روايات نوال السعداوى وأنا طفلة بالمدرسة ، رضعت حرارة كلماتها ، حماسة حروفها على الورق ، صدق مشاعرها ، شبابها المبكر فى رواية مذكرات طبيبة ، صورها القلمية للنساء المقهورات والثائرات على حد سواء ، ذلك المزيج الواقع والخيال ، الحلم والحقيقة ، الشقاء والمتعة ، لحظات الضعف حتى اليأس والموت ، ولحظات الأمل والانطلاق إلى حياة أكثر جمالا وعدلا.

غت صداقتي بنوال السعداوي منذ طفولتي الأولى ، هذا الانتماء إلى النوع نفسه ، لاأعنى النوع الأنثوى الخانع للموروث منذ العبودية ، ولكن النوع الإنساني الثائر القادر على النغيير والتحرير ، والانتماء أيضا إلى الأسرة نفسها ، لاأعنى الأسرة القادر على النغيير والتحرير ، والانتماء أيضا إلى الأسرة نفسها ، لاأعنى الأسرة البيولوجية التي تحمل اسم الأب ، ولكن الأسرة الفكرية المتساوية في الحق والتساؤل ذاته ، هذه الصداقة تكاد تشبه نصل المشرط ، يقطع عنف التاريخ الأبوى الطبقي ، الذي يجعل الإبنة عدوة أمها ، والمرأة كارهة للنساء مثيلاتها ، تبدو نوال السعداوي امرأة جديدة يتم اكتشافها لحظة قراءتها كاتبة تحمل قلمها مثل صليبها وقشى به ، تش به الطرق الوعرة ، تحمل في رأسها فكرة قدية جدا منذ الحضارة المصرية الأولى ، حيث كانت معات هي إلهة العدل ، وكانت إيزيس إلهة الحكمة والمعرفة ، وأمهما نوت المها الكبرى نون ربة السماء والأرض قبل الانشقاق ، في قرتها الحيوية الاتحادية ، وفي تدفقها مثل مياه نهر النيل الطبيعية قبل أن يسجن داخل مساحات من الأسفلت والحديد.

إن لون بشرتها السمراء ، المزيج من حمرة الطمى والشمس ، ونظرتها للحياة مع جمالها الطبيعى دون مساحيق ، وأناقة أسلوبها الموجز الجاد المباشر ، دون لف أو دوران ، دون مراوغة أو مواربة ، كل ذلك يعطيها هذا التمايز عن غيرها من الكاتبات.

كأنما قوة ماأوكلت إليها مسئولية تغيير العالم ، أو تحريره ، ليس النساء فقط ، ليس الوطن فقط لكن العالم كله المحكوم بالنظام الطبقى الأبوى ، والذى يتجسد فى مدينتها القاهرة ، عاصمة أقدم دولة مركزية فى العالم.

بحكم التاريخ تنتمى نوال السعدارى للجلور البعيدة المدودة فى الزمان والمكان ، والتى توحد البشر داخل إنسانية الفن والإبداع والثورة ، تهدم الحواجز المصنوعة بين الناس ، حواجز الجنس واللغة والدين والجنسية والعرق والطبقة والإثنية ، لتصل إلى النبع الإنسانى القديم العميق ، المتجدد كل يوم مثل مياه النهر الذى يمكن أن يفيض ، هذا الفيض من إنتاجها الأدبى المستمر عبر نصف قرن ، يوصل أناشيد إزيس التى جمعت النور والظلام فى بوتقة واحدة ، بكتابات المعاصرات فى القرن العشرين ، من عائشة التيمورية وملك حفنى ناصف ومى زيادة وفيرجينيا وولف وسيمون دى بوفوار وإيزابيل أليندى وأماآتا إيدو وغيرهن الكثيرات . هنا يبرز السؤال الوارد دائما عن الأسباب التى دعت إلى تجاهل كتابات النساء فى يلادنا العربية ، والكاتبات فى الأمياب وأميا وأسيا وأسا النساء فى أوروبيا الغربية والشرقية.

نوال السعداوى من كاتبات اللغة العربية القليلات اللاتي يجمعن بين الفن والعلم ، أو بين الأدب والطب ، حينما أقرأ روايتها « امرأة عند نقطة الصفر » أو امرأتان في امرأة ، أو سقوط الإمام ، أو براءة إبليس أو الأغنية الدائرية ، فاتنى أحس كأغا أصعد فوق جبل من الأحاسيس ، هذه الكاتبة الحرة مثل الجبل الوعر ، من الصعب صعوده ، كلما زادت حرية المرأة ارتفعت قامتها وقمتها ، هذا العقل القادر على تجاوز الخيال المبتور الأثنوى والذكورى على حد سواء ، أعنى أن العقل والجسد لدى نوال السعداوى مادة واحدة للإبداع الأدبى ، ومنهج يخضع للتحليل العلمي ، إنها محاولة مفتوحة على الأفق للكشف عن المخبوء وراء المكبوت ، هذه الكتابة غير القابلة للكتابة باللغة المألوفة ، أو بالحجاب المسدل على العقل والجسد.

لهذا أصبحت التعرية ضرورية في الأدب كما في الطب ، وأصبحت الروائية المرأة والطبيبة الكاتبة التي تمسك بالقلم كما تمسك بالمشرط ربما يكون قلمها أكثر حدة من

المشرط أو أكثر إيلاما ، لكنه ربما يكون أكثر قدرة على الشفاء.

إنها كاتبة تملك وسائل متعددة للتعبير ، ولأن الفن والعلم ضروريان بالنسبة لها فان روايتها تخرج عن نطاق القانون الأدبى والقانون العلمى على حد سواء ، ربا لهذا السبب يقول بعض نقاد الأدب إن أعمالها لبست أدبية ، ويقول بعض العلماء إن أعمالها لبست علمية ، فهى مدرسة جديدة فى الفكر والتعبير ، ومؤسسة فى حد ذاتها تختلف عن غيرها وتحتاج إلى حركة نقدية جديدة قادرة على إلغاء الفواصل الموروثة.

إن عالم نوال السعدوى سواء فى رواياتها أم سيرتها الذاتية أم بحوثها العلمية والاجتماعية ، إغا هى بناء أدبى وعلمى شديد الدقة ومغرق فى الخيال أيضا ، لاتعارض بين دقة الواقع وفوضى الحلم ، فهى تلعب دور الخالقة للأشياء المحرقة المهترئة ، مثل جدتها القديمة إيزيس التي جمعت أشلاء زوجها المقتول وأعادت إليه الحياة ، إن كتابات نوال السعداوى تدعونا كى نعود إلى الأصل والجذور ، لاأعنى التقهقر إلى الماضى ، ولكن التقدم نحو الحاضر ، نحو هنا والآن ، فى هذا الزمان وهذا المكان ، عبر نجذور الألم واللذة ، تكاد تشبه الام الولادة ولذتها ، حين ينبعث من رحم الأم مولود جديد ومختلف رغم التشابه.

الروائية المرأة الأديبة مثل الطبيبة الجراحة ، لايمكن أن تقف مشلولة أمام جرح ينزف ، إنها تتحرك دائما نحو الفعل ، نحو الكلمة الحاسمة في الوقت المطلوب ، نحو إيقاف النزيف قبل ضياع الوقت ، أو فتح الدمل وإخراج الصديد ، إن قسوتها في فتح الجرح لاتقل عن حنائها في إغلاقه حتى يلتئم.

ريا لهذا السبب ارتفع صوت نوال السعداوى ضد فساد السياسة ، ربا تصور بعض الناس أنها قبل إلى الخطابة ، لكن كراهيتها للخطابة لايزيد عليها إلا كراهيتها للسياسة ، لم تدخل نوال السعداوى فى حياتها كلها لعبة الانتخابات أو الأحزاب أو الصحافة ، وظل التمرد فى حياتها قرين الإبداع ، وهو الذى يحرك قلمها فى كتاباتها الادبية أو بحوثها العلمية ، قد يسيطر عليها الغضب إلى حد التحريض على الثورة أو القتل ، وهناك بطلات فى رواياتها أقدمن على القتل مثل فردوس فى رواية امرأة عند نقطة الصفر ، وزكية فى رواية موت الرجل الرحيد على الأرض ، وهناك أيضا البطلات

المتتولات مثل بهية شاهين فى رواية امرأتان فى امرأة ، وحميدة فى الأغنية الدائرية ، وفؤادة فى رواية الغائب ، وهناك أيضا بطلات ينبئن بمستقبل أفضل ليس فيه قاتل أو مقتول ، أو مغتصب للجسد أو الأرض، إن اغتصاب الجسد فى أعمال نوال السعداوى قرين اغتصاب الأرض ، وفى رواية " عين الحياة " تحمل البطلة الفلسطينية السلاح وتقاتل من أجل تحرير جسدها وأرضها.

لاشك أن نوال السعدارى لها مثل كل البشر مزايا وعيوب ، لكنها استطاعت بعد إنتاجها الغزير على مدى نصف قرن أن تجعل الأدب العربى النسائى مقروءا بأكثر من ثلاثين لغة فى العالم إلا أنها لاتكتب إلا باللغة العربية ، وحين يسألونها عن وطنها تقول " وطنى هو اللغة العربية " ، وحين يسألونها عن تضيتها تقول " قضيتى تحرير بنات الإنسان المرأة والرجل وليس المرأة فقط "، لكن قضيتها الأساسية هى تحرير بنات جنسها الصامتات من أجل أن ينطقن ويعبرن عن أنفسهن ، وقد أثرت كتاباتها فى أربعة أجيال متعاقبة من النساء والرجال.

لقد دفعت نوال السعداوى ثمن حربتها غاليا ، فهى لم تكتب من برج عاجى محلق فى السماء ، بل نزلت إلى المعارك فوق الأرض ، غاصت قدماها فى وحل السياسة ودخلت السجن وعاشت المنفى وعانت الهجوم وتشويه السمعة ، لكنها خرجت من كل ذلك طفلة مولودة تتجدد يوما وراء يوم.

#### قصـــة

# التصـفيــق

### نوال السعداوس

التصفيق يدوى فى أذنيك ببقايا حلم لا ينقطع بجئ الصباح، تأتيك الدعوة المذهبة الحواف إلى الاجتماع ،منقوش عليها الرمز الأبدى منذ الفراعنقس ،الموعد فى تمام الساعة العاشرة فى قاعة الاجتماعات الكبرى ،الحضور قبل الموعد بساعة ونصف بالملابس الرسمية وربطة العنق.

تلفين حول عنقك ربطة على شكل الإيشارب ،حول رأسك تلفين الطرحة على شكل التيربون ، يختفى شعرك عن عيون الرجال جميعا، إلا عينيه ، يغمضهما ويتثا عب ثلاث مرات ، يبتلع الحبة الزرقاء بقليل من الماء ، ويعود إلى النوم ، يواصل الحلم مع سكرتيرته الحسناء تدق على الكمبيوتر ، تشبه المتدربة الشقراء في البيت الأبيض.

تبتلعين اللعاب المرفى حلقك ،تبلغين الخامسة والأربعين من عمرك بعد يومين ،يرن الرقم فى أذنيك مرعبا ،يسمونه سن البأس، يكبرك بثلاثين عاماً ، ويبتلع الفياجرا دون يأس ، تزوجك وأنت فى الثامنة عشرة ،تحلمين بالغلام من عمرك ،المولود معك فى يوم واحد عام الهزية.

تفرضين العزلة على نفسك وراء الحجاب ،والرجال في كل مكان ،في الشوارع والباصات ونوافذ الجيران ،وفي أحلامك يتنافسون عليك ،بجذبهم إليك التأجج في

عينيك المكحلتين ،والنداء المكبوت بين شفتيك الحمراوين ، تضغطين عليهما باصبع الرج قبل أن تخرجى من البيت ، قرين بالفرشاة فوق خديك ، وظلال خفيفة فوق جفنيك ، وقطرات العطر ترشينها تحت ابطيك.

تسيرين بخطرة بطيئة مثل الرزيرات ، يرتج جسمك المربع فوق كعبك العالى ، تشدين عضلات ظهرك وعنقك ، فوق رأسك يدور التيربون باحكام ، لاتفلت شعرة واحدة للعيان ، كل شئ مباح لك إلا ظهور هذه الشعرة أمام عيون الرجال.

تتأهبين لحضور الاجتماع الهام ، ترتدين التابير الجديد من الصوف الانجليزى ، لونه أزرق سماوى ، منقوش عليه ورود حمرا ، إنجذبت إليه عيناك وأنت تسيرين فى شارع ربعنت ، حين حضرت مؤقر الأديان منذ عامين فى أكسفورد ، تحتفظين به معلقا داخل الدولاب ، ملفوفا بالنايلون الشفاف ، لايخرج إلى النور إلا فى المناسبات ، ترشقين فوق صدرك البروش الذهبى بالغص الألماظ ، تثبتين بالدبابيس حبات اللؤلؤ حول التيربون ، وبعض جواهر قليلة حول العنق والمعصمين.

تهبطين السلالم الرخامية في الفيلا الجديدة ، تسمعين صوت كعبك الرفيع يدق الأرض ، تنظرين إلى ساعتك الذهبية بحركة متوترة ، تخافين التأخر عن الوصول في الموعد ، تتحسسين الدعوة داخل الحقيبة تحت إبطك ، منقرش عليها إسمك الثلاثي ولقبك الرزاري ومنصبك العالى في المجلس المنتخب والمعين بقرار واحد.

يفتح لك السائق باب سيارتك الطويلة السوداء نوافذها محكمة الإغلاق ، لاينفذ منها ضجيج أو تراب، زجاجها داكن اللون لايكشف الداخل ، ويبقى الخارج مكشوفا أمام عينيك ، تشعرين بلذة الرؤية دون أن يراك أحد ، مثل الوزراء والسفراء والملوك والرؤساء ، ممن يركبون السيارات الشبح السوداء.

من وراء الزجاج الأسود ترين الأشباح تمشى فى الضباب ، وجوههم شاحبة مصوصة أو مترهلة بالشحم ، عيونهم نصف مغلقة فيما يشبه الغيبوية ، والجدران العالية تتغطى بالإعلانات ، أجساد نساء عارية يركن فوق السيارات ، فى أيديهن المسدسات ، بين شفاههن سيجارة دانهيل.

منذ الزواج أصابك الزهد في كل شئ ، الجنس وقصص الحب وقزقزة اللب في السينما ، يمتد بك الزهد إلى الصمت عن الكلام ، لايبقي أمامك من ملذات الدنيا إلا

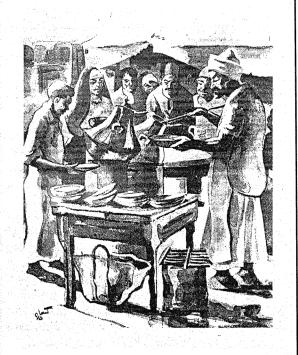

الأكل والنهم للشراء ، لكن ملذات الآخرة هي الأبقى ، تشرئب عيناك في الحلم إلى القصر في الجنة ، وأباريق الفضة يطوف بها الغلمان ، تنجذب عيناك إلى الغلام من عمرك ، يحرم طيفه حول سريرك طول الليل ، تحاولين طرده بقراءة آية الكرسي ، تطرد الجن والشياطين إلا هذا الغلام من عمرك.

تتوقف سيارتك عند حاجز الأمن ، يحوطه الحراس وعيون السلطة والبصاصون من وراء النظارات السوداء ، تقفين في الطابور الطويل ضمن ثلاثماثة آخرين ، تندهشين لهذا العدد الكبير من المدعوين ، تصورت أن النخبة هي القلة ، فاذا بهم كثيرون ، يحمل كل منهم لقب المفكر الكبير ، يصلون قبل الموعد بساعتين ، يرتدون البدل المكوية من الصوف المستورد ، تتهدل عضلات سيقانهم تحت البنطال المشدود ، حول أعناقهم تدور الربطة المعقودة باحكام ، شعر رؤوسهم مصبوغ بلون أسود فاقع ، عيونهم المتضنة وجفونهم المتورمة تكشف عمرهم الحقيقي ، تلمع أنوفهم بنشوة الفياجرا ، يسيرون بخطي وثيدة بطيئة ، وأمام الباب يتقافزون على الدخول كالتلاميذ المتنافسين. والباب صغير ضيق يشبه أبواب السجون ، الاسمع بدخول الجسم والرأس مرفوع ، والباب صغير ضيق يشبه أبواب السجون ، الاسمع بدخول الجسم والرأس مرفوع ، أول الواصلين فاذا بك آخرهم ، تسبقك النخبة دائما إلى حيث تذهبين ، يلتقطون قبلك رائحة السلطة حيثما تكون، بحكم الموروث منذ عصر العبيد ، وخريطة الجينوم الذكورى

تجدين رأسك ينحنى عند الدخول ، وجسدك ينثنى ويلتوى ، تبتلعين المهانة مع لعابك الم ، لاشئ يواسيك إلا أنك لست وحدك ، وإذا كان الوباء عاما فليس عليك حرج ، أمامك في الطابور جميع الوجوه التى تظهر في الصحف ، وفوق الشاشات وأغلفة المجلات والكتب .

مراسم الدخول طويلة بطيئة ، بسبب الزحام وتعطل العين الإلكترونية ، وحرص رجال الأمن على التفتيش الدقيق، يجردونك من ملابسك دون أن تخلعيها ، وتدخلين بعد الفحص إلى القاعة الكبيرة ، يعلوها الوجه بحجم الكرة الأرضية ، معلق قرب السقف ، مثبت بالمسامير مثل ثوابت الأمة ، يختفى مثل الإله وراء عمود من الدخان ، ونظارة سوداء فوق العينين.

الصفوف الأمامية كلها محجوزة ، مقاعدها مذهبة الحواف من القطيفة الحمراء ، فرق ظهر كل مقعد قطعة ورق ، مكتوب عليها الإسم واللقب ، يجلسون في الصفوف حسب الدرجة ، يأتى في المقدمة الوزراء والسفراء والمستشارون ، ورجال الدين والشرطة والإعلام ، يأتى بعدهم المطربون والمذيعون والمذيعات ، والنفاخون في الآلات ، وبعض العلماء والمنجمين والأطباء النفسانيين وضاربي الودع ، يأتى بعدهم الأدباء والروائيون الواقعيون والحالمون ، لايمكن أن يتخلف أحد ، وإن كان نزيل المستشفى التغيير صمامات القلب سرعان مايفيق من المخدر ويأتى قبل الموعد، مرتديا البدلة الرسمية وربطة العنق ، والأزرار مغلقة حول قفصه الصدرى ، يجلس مع القاعدين الرسمية وربطة العنق ، والأزرار مغلقة حول قفصه اللامع مشبوكتان تحت المقعد ، تتورمان من طول الجلوس ، قدماه داخل الحذاء اللامع مشبوكتان تحت المقعد ، تتورمان من طول الجلوس ، قدر الساعة وراء الساعة دون الخروج لقضاء الحاجة ، فالأبراب كلها أصبحت مغلقة ، ولاأحد يدخل ولاأحد يخرج.

ثم تدوى الصيحة العالية ، تنتفض الأجساد واقفة والأيادى ترتفع بالتصفيق ، 
تجدين نفسك واقفة تصفقين ، يدك اليمنى تضرب يدك اليسرى فى قوة دون توقف ، 
الدقات تحت ضلوعك تفقد انتظامها ، صدرك يعلو ويهيط بحركة مرئية، تنقضى 
الدقائق والتصفيق مستمر ، وتمتد أيدى سحرية تفتح بابا خفيا فى الجدار ، تتعلق 
العيرن بالباب المفتوح والأنفاس مكتومة ، ثم يبدأ الموكب يدخل على مهل ، يأتى 
الحرس الخاص فى المقدمة بالملابس المدنية ، ويظل الباب مفتوحا دون أن يظهر أحد ، 
يدب الصمت العميق بضع لحظات كأغا كل شئ مات.

ثم تظهر الكتلة المتلألئة بالأضواء ، تومض الفلاشات والعدسات والآلات اللاتطة ، الايمكن للعين أن ترى الوجه وإن امتد العنق إلى آخره ، الأضواء الفضية تذوب داخل نسيج البدلة المكوية ، الكتفان المحشوان والصدر العريض يشبه المدرع.

تجلسين فى الصف الخلفى تحملتين نحوه ، يكاد يشبه الوهم ، رغم المسافة الطريلة تبدو الملامح قريبة ، عضلاته متهدلة يكاد يشبه زوجك ، الجفون متورمة مع انتفاخ الخدين والشفتين وماقحت العينين ، نظراته هائمة مابين السقف والجدران لاتستقر على وجه ، كأنما الضوء يعميها عن الزؤية .

يستمر التصفيق يدوى وأنت نائمة ، لاينقطع بمجئ الصباح ، لاتعرفين الحقيقة من



الحلم ، وأنت جالسة تصفقين مع الجالسين ، الأيادى كلها مرفوعة تصفق ، لاأحد يشذ عن المجموع ، تشعرين بالمهانة وأنت تصفقين ، تبتلعين المهانة مع لعابك المر ، لاشئ يواسيك إلا أن الجميع يصفقون ، وإذا كان الوباء عاما وشاملا فليس عليك حرج ، تدور عيناك في القاعة تبحين عن شخص واحد لايصفق ، ترينه جالسا في الطرف البعيد من الصف الأخير ، الغلام من عمرك المولود معك عام الهزيمة ، يداه إلى جواره لاترتفعان ، هو الوحيد الذي لايصفق.

### در اســـة

## مصر القبطيــة \* ،

# المصريون يعمدون بالدم

#### محمود مددت

كان أول من بشر بالمسيحية في مصر هو« القديس مرقس» والذي حضر إلى الإسكندرية حوالي عاصمة العالم الثقافية.

ويتحدث عنه البابا شنوده فيقول إنه أحد السبعين رسولاً الذين أرسلهم السبح إلى المسكونة للدعوة إلى الدين المسيحى ، كما إنه أحد الإنجيليين الأربعة الذين بشروا المسكونة كلها بأناجيلهم وأنه كرز بشرف عددا من البلدان - ويسرد المؤلف التواريخ التى ذكرها المؤرخون العديدون لسنة وصول « القديس مرقس» إلى الإسكندرية والتى قتد من عام ٣٤ م إلى عام ٢١٨.

وفى كل الأحوال فقد جاء التبشير المسيحى إلى مدينة الإسكندرية حيث كانت هناك ثقافات وديانات متعددة مابين الديانة الفرعونية ( الديانة المصرية القديمة) مثل عقيدة أوزوريس الأولى وحورس آمون وآبيس حتحور ، والديانة الاغريقية ( زيوس ، سيرابيس ) والعبادة الرومانية ، والديانة اليهودية ، عما يعنى أن الديانة المسيحية الجديدة كان

<sup>\*</sup> فصل مختصر من كتاب و مصر القبطية » تأليف محمود مدحت ، تقديم د. يونان لبيب رزق ، مراجعة د. سليمان نسيم. الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقرق الإنسان ١٩٩٨ م.

عليها أن تراجه كل تلك المعتقدات ، وعليه ، فحسب ما يقول البابا شنودة إن القديس مرقس ذهب إلى تأسيس مدرسة لاهوتية مسيحية تمكن الديانة الجديدة من أن تقف في وجه المدرسة الوثنية ( مدرسة الإسكندرية الفلسفية الشهيرة).

ومايهمنا هنا من الوجهة التاريخية والتى قس المسيرة الوطنية المصرية ، هو ماذكره البابا شنوده الثالث ، حيث فند القول بأن إقامة مرقس أسقفا من قبل بطرس الرسول ، لم يكن إلا محاولة لبسط السيادة الرومانية على الكرسى الاسكندرى عندما ظهر سمو هذا الكرسى فى المجامع المسكونية وفى القضايا اللاهوتية التى شغلت العالم المسيحى فى قرونه الأولى وفى التعليم عموما حتى لقب بابا الإسكندرية باسم " قاضى المسكونية".

ويشير هارولدبيل في كتابه مصر الهيلينية من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ، على الرغم من حديثه عن الغموض الذي اعترى نشأة المسيحية في مصر ، إلى أنه " لم يلبث الأمر بتلك العقيدة الجديدة حتى تسربت إلى المرفأ الرئيسي ( الإسكندرية) فور وصولها هناك كان مصيرها أن تنتشر في بقية أرجاء مصر.

وهكذا نجد أنه خلال القرن الأول والثانى الميلادى حدث انتشار كبير للمسيحية فى مصر سواء فى مدينة الإسكندروية أم فى جنوب مصر ابتداء من مصر الوسطى إلى العليا.

هذا الانتشار يعزوه د. حسين فوزى إلى مجمل الأوضاع التى أحدثها الحكم الرومانى فى مصر والأجنبى عموماً مشيراً إلى أن الشعب المصرى كان أشد الشعوب بؤسأ تحت حكم الرومان.

ويضيف د. حسين فرزى إلى هذه الأسباب شيئا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو التدهور الدينى الذى لحق بالديانة المصرية القدية - والتى كانت تشكل لب الثقافة المصرية عبر تاريخها القديم كله - وذلك على أيدى الكهنة مشيراً إلى أن " المصرية القديم قد روع ، على مدى السنين المعتدة من عصر احتلال الاغريق بقيادة الاسكندر لمصر وحتى الاحتلال الروماني ووقائعه الدامية ، بمظاهر الزيف والفساد في ديانته نتيجة الحكم الأجنبي.

وتحدد د. ليلى عبد الجواد إسماعيل أسباب انتشار المسيحية في مصر وزيادة عدد

معتنقيها إلى أن ماكانت تتميز به هذه الديانة من سمو المبادئ التي كانت تِدعو إليها والتي تمحورت حول المحبة والمساواة والإخاء والعدالة.

أما الديانة البهودية فلم تنتشر عند سائر فئات الشعب المصرى ، وأن المسيحية جاءت بمبادئ أكثر رحابة وإنسانية وتبشر بالمحبة بين الناس بينما كانت القومية سمة للديانة اليهودية وفقاً لرؤية أحبارها العبرانيين ، الذين وصفوا أنفسهم بأنهم شعب الله المختار ومن ثم كانت ديانتهم مغلقة.

ولذا كان البهود ، وتحديداً الفقراء منهم ، أحد الجسور القوية لانتشار المسيحية في مصر فأولئك الفقراء الذين عانوا الأمرين من الصراعات بين طائفتهم وبين الإغزيق والذين أضيروا من القوانين والضرائب الرومانية وجدوا أيضا في الدين الجديد أساسا للنضال ضد الرومان ، فضلا عن أن المثل والمبادئ السامية التي احتواها هذا الدين الجديد ، قد تكون مخلصاً لهم من عزلتهم ومن اضطهادهم في آن واحد.

كذلك فان كثيراً من معتقدات هذا الدين الجديد كانت لها أشباه في الديانة المصرية القديمة من حيث فكرة الثواب والعقاب ، والبعث والخلود ، فضلاً عن فكرة الثالوث المقدس التي تضمنتها عقيدة أوزوريس وتضمنتها أيضاً الديانات الرسمية القديمة في مصر يضاف إلى ذلك كله العماد بالماء المقدس ، والتشابه بين الصليب رمز الحياة الرحية في المسيحية وبين " عنخ" الصليب ذي الحلقة عند قدماء المصريين والمعروف باسم « مفتاح الحياة».

كذلك كانت هناك متشابهات كثيرة حول السيدة العذراء وهي تحمل المسيح بما يماثل إلى حد كبير إيزيس وهي تحمل حورس كذلك هناك صورة القديس جورج( مارجرجس) وهو يقتل التنين برمحه متشابها في تطابق مع صورة حورس وهو يطعن عدوه الشرير « ست» في هيئة التمساح.

ولقد أدى تحول المصرين إلى المسيحية بشكل جماعى إلى أن تتكون جماعة مسيحية ممتدة وضخمة ومنظمة ، كانت هى الإرهاصة الأولى فى تأسيس « الكنيسة القبطية» أقدم وأعرق مؤسسة مسيحية فى مصر ، ومنذ بداية تأسيس الكنيسة القبطية المصرية ، حدث التطابق بين الموقف الدينى والنزعة القومية واحتصنت الكنيسة كلا من الأرض والشعب.

### الاضطهاد الرومائي .. هل كان دينيا أم قوميا؟

يجمع كل الباحثين في تاريخ تلك الفترة بدءا من القرن الأول الميلادي وحتى نهايات القرن الثالث على أن الاضطهاد الروماني للمسيحيين لم يكن مبعثه دينيا أي أنه لم يوجه للمسيحية كديانة ، حيث اشتهر الرومان بتسامحهم الدبني تجاه مختلف الديانات والعقائد الموجودة داخل الامبراطورية ، إلا إذا كانت هذه العقيدة أو تلك تتنافى مع المبادئ الأخلاقية أو تتعارض مع السياسة العامة ، أي أن أمر الحظر كان يستند إلى أحوال دنيوية خالصة وعلى رأسها بالطبع مصالح الإمبراطورية الرومانية.

ويمكن هنا أن نحدد أكثر أن أسباب الاضطهاد الروماني للمسيحيين عموماً وفي مصر على وجه التحديد يرجع إلى أسباب سياسية واجتماعية محضة ، ذلك أن رفض عارسة الشعائر الدينية الرسمية للدولة ( عبادة الامبراطور ) إغا كانت تعنى رفضاً لرمز من رموز قوة وهيمنة وسيطرة الدولة على رعاياها هذا أولاً . يضاف إلى ذلك أن الرومان اعتبروا اعتزال المسيحيين للحياة العامة السائدة في ذلك الوقت إنما يعني هروب المسيحيين من أداء الواجبات المدنية الخاصة بالدولة مما يعني العمل على إضعافها . ولذلك اعتبرت السلطات الرومانية المسبحيين خارجين عن النظام العام للمجتمع وعن الحياة الرومانية وتقاليدها ومن ثم فهم يشكلون خطراً على الدولة الرومانية ، هذا ثانيا . أما ثالث الأسباب فهو رفض المسيحيين تولى المناصب العامة في الدولة ، ورفض أداء العمل العسكري والخدمة العسكرية دفاعاً عن الدولة . ويعدد الأنبا يؤانس ( أسقف الغربية في عام ١٩٨١ ) أسباب الاضطهاد الروماني للمسيحيين ، فيذكر إلى جانب طبيعة الدين الجديد في تأثيره على الناس من حيث ربطه ببن الشعائر الدينية وأعمال الإيمان مما يعنى رفضا قاطعا للديانات الوثنية ومنها الديانة الرسمية للدولة الرومانية ومن حيث عدم توريث المناصب الدينية ( سلك الكهنوت) ، وعدم سرية التعاليم المسيحية ، يذكر أن وكانت الديانة المسيحية منذ بدايتها كانت ديانة مسكونية أى عالمية بمعنى تساوى البشر أمام الله وهو مايتعارض مع التقسيم الطبقى والعرقى والدينى الذي وضعه الرومان.

وعندما نتظر إلى تلك الأسباب التى أدت إلى الاضطهاد نجدها كلها تتمحور حول الحفاظ على الإمبراطورية الرومانية متعددة الشعوب ، مترامية الأطراف ، وحين

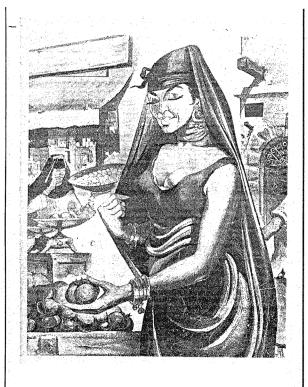

نضيف إلى ذلك أوضاع الإمبراطورية الرومانية والصراعات التى قامت بين حكامها وبينها وبين شعوبها ، وتواتر الاصلاحات التى لم تكن تعنى إلا محاولات لإحكام السيطرة على تلك الاملاك الشاسعة ، وبالنظر إلى وضع مصر باعتبارها البلد الحاكم في المنطقة من الناحية الاستراتيجية ( راجع أسباب احتلال الاسكندر لمصر ودخول عمرو بن العاص إليها)

قد كان وضع المصريين أسفل سلم المجتمع في ظل الرومان وبالنظر كذلك إلى الحالة الدينية وماأدى إليه سلوك الكهنة ، وعلى اعتبار أن الدين كان جزءاً ثقافياً جوهرياً في ثقافة المصريين ، فان استرداد اليقين بصحة ماآمنوا به مسبقاً ( العقيدة الأوزيرية) فان هذا الدين الجديد قد أشعل فيهم تلك الروح القرمية الخالدة بها اشتمل عليه من مشابهات ، وفيما دعا إليه من عدل ومساواة وإخاء ، وفيما دعا إليه من نفى العبودية والقهر والاستغلال ، وجعل الجميع أمام الله العلى القدير الرحيم سواسية يحاسبون وفقاً لأعمالهم الدنيوية ومدى تظهرهم من الدنس وبعدهم عن الشر والرذيلة.

تتابعت حلقات الاضطهاد الرومانی ضد المسيحيين بشكل عام منذ أن تولی حكم الإمبراطورية ( نيرون – 0.0 - 0.0) وإن كانت أخداث اضطهاده لم تصل إلى مصر فقد أحرق روما ( فقط) غير أنه وفي عهده تم استشهاد القديس مرقص في الإسكندرية على يد بعض الوثنيين.

ويصف الأنبا يؤانس اضطهاد نيرون للمسيحيين بأنه لم يكن اضطهاداً دينياً خالصاً وإن ألصق حريق روما بهم بعد أن اتهمهم بكراهية الجنس البشرى ، وفي عهده أيضاً استشهد القديسان الرسولان بطرس وبولس.

وفى إطار محاولات درء الخطر عن الدولة الرومانية اعتبر دوميتان (٨١ -٩٦ م) اعتناق السيحية جرية ضد الدولة.

وفى الفترة من عام ١٦١ وحتى ١٨٠ م تولى مرقس أوريليوس والذى يمثل عهده بداية انهيار الإمبراطورية الرومانية على يد كل من الجرمان والفرس من الخارج والفساد فى الداخل .

ولكن بدأ عصر الاضطهاد الحقيقي للمسيحيين في مصر منذ عهد الامبراطور «

سبتميوس سفيروس » Seprimus Severus ( ۱۹۸۸ - ۲۹۱۸م) والذى دفعه العسكريون الرومان إلى عرش الإمبراطورية بعد صراع عنيف على تولى العرش. حيث كان كثير من الشهداء يحرقون يومياً أو يعدمون على مشهد منا .

وفى عهد الإمبراطور ( ديكيوس ٢٤٩-٢٥١م) صدر أول قرار امبراطورى ضد الديانة المسيحية نفسها عرف باسم " مرسوم التحريم" الذي تضمن تحريم القول بالنصرانية ، وحتم على المواطنين حمل شهادة تتضمن الإشارة إلى أن حاملها قام بتقديم القرابين للآلهة ومن بينها الإمبراطور بطبيعة الحال.

وفى سبيل تنفيذ هذا المرسوم استخدم حكام الأقاليم كل ألوان العسف والاضطهاد والقسوة لحمل المسيحيين على الارتداد عن دينهم. ولقد شمل هذا الاضطهاد الامهراطورية كلها واستشهد فيها أسقف روما وأسقف أورشليم وأسقف أنطاكية وأسقف الاسكندرية.

وجذبت بطولة الشهداء الكثير من الوثنيين، كما بدأت حركة الرهبنة متواكبة مع المئترة في مصر حيث هرب المسيحيون إلى الصحراء والجهات النائية (٢٥٣ –٢٦٨) وتوقفت لفترة موقتة سياسة اضطهاد المسيحيين حيث أصدر الامبراطور جالينوس مرسوماً في عام ٢٦١ م بالتسامح الديني مع أصحاب الديانات الأخرى وسمح للمسيحيين بالعبادة دون التعرض للوثنيين في أماكن عبادتهم.

ذلك أنه رغم الاضطهاد ومنذ بداية القرن أصبحت الاسكندرية مركزاً لحركة مسيحية قوية بعد أن ترسخت كنيستها بازدياد اتباعها فاستطاعت أن تقوم بدور الرسيط بين المسيحية المنتشرة في جميع أنحاء مصر من جهة وبين المسيحية العالمية من جهة أخرى ولقد وصل الأمر إلى حد مخاطبة أسقف الإسكندرية بلفظ « بابا الإسكندرية» وهذا اللقب حمله لأول مرة في التاريخ « هرقل» أسقف الإسكندرية ( ٢٣٢ - ٢٦٤ م).

وتدل الفقرات السابقة على أن تبلوراً قومياً ووطنيا قد حدث في تلك الفترة ساعدت عليه بدون شك الهيئة المسيحية المنظمة - كنيسة الإسكندرية - ومسيحيو مصر آنذاك.

ثم كانت مراسيم دقلديانوس الأربعة والخاصة بالمسيحية والآمرة بتدمير الكنائس

وإحراق الأناجيل والكتب المقدسة ، ومصادرة أملاك الكنائس وحرمان الاشراف المسيحيين من التمتع بامتيازات طبقة الاشراف واعتبار المسيحيين جميعاً خارجين على القادن.

وقد صدرت كل هذه المراسيم فى عام ٣٠٣م . وفى عام ٣٠٤ م صدر المرسوم الرابع الذى يقضى بالزام كل فرد فى الدولة بتقديم الأضحيات والقرابين للآلهة وتعذيب كل من يتمسك بالمسيحية.

وفى مصر تحديداً فان مراسيم الاضطهاد قد تولى تطبيقها مكسيمينوس داز الذى حكم مصر وسوريا.

لقد شهدت مصر عهدا مكثفا من القتل والتعذيب راح ضحبته آلاف من الشهداء وآلاف من الذين هربوا من هذا الاضطهاد وذهبوا إلى الصحراء ليتعبدوا ويؤسسوا حركة الرهبنة والمديرية الأولى في العالم.

ووصل عدد الذين قطعت أعناقهم فى اضطهاد دقلديانوس فقط فى عام ٣٠٣ م لأجل اقرارهم بالمسيح نحو ١٤٠٠٠٠ ( مائة وأربعون ألف) من النفوس فضلا عن ١٠٠٠٠٠ ( سبعمائة ألف) هلكوا بالحبس والنفى ،( ومنذ ذلك الحين أخذ عدد الأقباط بتناقص من عشرين مليونا إلى عشرة ملايين ).

وكان انتشار المسيحية فى الأماكن النائية ، وبروز فيلق جديد من المصريين يمثله الرهبان ، وهم الذين حموا الاعتقاد الأرثوذكسي للمسيحية فيما بعد.

ثم تأتى النتائج بأهمها على الاطلاق ألا وهى الاعتراف الضمنى بالمسيحية باصدار مرسوم التسامح فى إبريل عام ٣١١ م والذى أصدره جاليريوس والذى كان يعد أعدى أعداء المسيحيين ثم تلاه المرسوم الذى أصدره قسطنطين عام ٣١٣م بالاعتراف النهائى بالمسيحية كاحدى ديانات الدولة الرسمية والرهبنة المصرية ودورها.

#### الرهبئة والديرية

ارتبط انتشار المسيحية في مصر والاضطهادات التي تعرض لها المصريون المسيحيون بحركة الرهبنة هذه قد أثرت تأثيرا عميقا في الإيمان المسيحي للمصريين وساعدت إلى حد كبير في صبغ المسيحية المصرية بسماتها القومية المصرية.

وساعدت المصرين على المقاومة التى يصفها د. حسين فوزى بأنها كانت أعجب صور المقاومة المصرية للاحتلال الأجنبى ، وإنها كانت عظيمة الأثر فى تاريخ المسيحية ورشيجة بينها وبين حركات العصيان المدنى والمقاومة السلبية فى العصر الحديث .

كانت تنظيمات القديس باخوم الديرية توصف بأنها شبه عسكرية وأن نظامه الديرى قد ربط بين العمل والعبادة والثقافة والعلم حيث استطاع أن يقضى على الأمية فى أورته قضاء ميرما.

كذلك فان الرهبنة تحولت إلى حركة جماهيرية دخل فيها الفلاحون أقواجاً ويلغ عددهم مائة ألف راهب وفقا لما ذكره صبحى وحيدة وأنهم كانوا يشكلون جيشاً عنيفاً جسوراً استطاع أن يقود الفلاحين في تمرداتهم.

وقام الرهبان بتأليف وترجمة العديد من الكتب الكنسية والآبائية والروحية نما أسهم بشكل مباشر في صياغة الفكر القبطي وتدعيم المكتبة القبطية .

ولا يلك أن صياغة اللغة القبطية تشكل إنجازاً وطنياً صخماً طبقاتهم الشعبية كانرا يكنون العداء الخفى للهلينية - ثقافة المستعمرين ولغتهم - فلما جاءتهم المسيحية واعتنقوها بصفتها القرة المخلصة ، كانت اللغة القبطية وكتابتها وبرغم أحرفها البونانية تمثل انتقاله قومية هائلة يقول " بل"، والكثيرون من الرهبان ... كانوا من سلالات مصرية، وفي واقع الأمر أن الديرية ( الرهبانية) كما وضع من قبل كانت في أغلب الظن ثمرة إنتاج مصرى قوى إلى حد ما ، وعلى ذلك اتخذت الكنيسة المصرية طابعاً قوميا قويا.

هكذا وعبر نصالات الشعب المصرى ، وعبر اعتناقه للدين الجديد ، والذى كان يمثل رد الاعتبار له ولمعتقداته الراسخة ( الأوزيرية) استطاع مع غيره من الشعوب أن يجبر الإمبراطورية على الاعتراف بعقيدته الجديدة ، فكان هذا وإلى حد كبير من اليقين يمثل نصرا للمصريين ، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد ، لقد كان هناك طريق طويل وصعب من النصال عليه أن يقطعه في مجال التحرر الثقافي من المستعمرين . لقد دارت نصالات هذا التحرر كلها منذ عام ٣١٣ م وحتى عام ٤٥١ م، وفي مواجهة طغيان الأباطرة ورغبتهم في أن تكون العقيدة الجديدة حامية لإمبراطوريتهم من التفكك والانحلال.



وهذه هى القصة الحقيقية للصراع المذهبى والذى انتهى بالانقسام العقيدى النوائى عام ٤٥١ م بكنيسة غربية كاثوليكية وبكنيسة شرقية أرثوذكسية ثم بكنيسة مصرية خالصة هى الكنيسة القبطية المصرية التى تفترق حتى عن الأرثوذكس الشرقيين اللاين يؤمنون أيضاً عذهب الطبيعة الواحدة.

وقد لعبت مدرسة الإسكندرية اللاهرتية دورها الكبير المؤثر في تثبيت الإيمان المسيحى من جهة ثانية ، وفي ربط الفكر المسيحى بالفكر الإنساني العقلائي من جهة ثالثة.

## وصايا اللوح المكسور

### فريدة النقاش

نادرة هى الروايات المصرية التى تتناول حياة الأسرة القبطية وعلاقاتها بالمجتمع وبالكنيسة وبأقرادها وعالمها المحدود بما فيه من توترات وشعور بالاضطهاد والغربة وتمييز فعلى أو متوهم يقع ضدها، وتأثير ذلك كله على العالم الداخلى والتكوين النفسى لأفرادها.

فإذا كان كاتب هذه الرواية هو أيضا قبطى ومتمكن من الكتابة له رؤيته وأبواته فإننا نكون أمام عمل يستحق التوقف حتى ولو كان هو العمل الأول لكاتبه «فوصايا اللوح المكسور» هى الرواية الأولى« لغبريال زكى غبريال» الطبيب البيطرى الذى سبق له أن نشر بضع قصص قصيرة «وقد نشر هذه الرواية المهمة على نفقته الخاصة.

تبدأ الرواية بانقلاب عنيف لبطلتها «تيريز» على علاقتها «ببولا» وهو الشخصية المحورية في العمل «فجأة توقفت عن البكاء ،فجأة أيضا بدأت في إطلاق كل قاموس اللعنات ومع كل لعنة ترميه بها يكتسى وجهها قسارة ووحشية ».. أى أن الرواية تبدأ بنهاية ما.

ومن صدمة النهاية يبدأ الروائى نسج خيوط البداية لتنكشف لنا أسرار العالم الذى تفتح بين العاشقين ثم أخذ ينغلق وتنوى فيه أوراق الحب التى كانت يافعة بين زميلى دراسة افترقا طويلا فتزوجت «تيريز» وترملت وأخذت تربى ابنها وأنشأ «بولا» أسرته.

«بولا» الذي أخذ يسير بمفرده بعد طرده من بيت الحييبة كان «لتحفظات كثيرة وبخبرة عمره كان قد قرر ألا يطلم أحدا على أي جزئية حول علاقته بها».

وقد كانت خطته لاستعادة ولعه القديم الذي أصبح اشتهاء حسياً خالصا من المهارة حتى أن روجته لم تشك فيه أو تكتشف شيئا مما كان منذ بداية العلاقة وحتى موته في حادثة قطار «هاجمته» الحماعات الدننة في أسبوط.

فهو السكير استطاع أن يدبر خطة محكمة الوصول إلى قلب «تيريز» وفراشها حتى«بات يعرف تضاريس المنزل ..كما يحفظ تضاريس جسدها» وكان هو الذى قرر ونسج شباكه حولها بهدوء كصياد وهي«كأرملة أيضا تكررت مطاردات الرجل لها ..لذلك وعندما قرر الاقتراب منها ..أخفى الرجل الذكر بعيداً وتقدم» .ومع تواصل السرد يتأكد بانتظام هذا المعنى النافى للحب المختزل في اشتهاء وفي صورة رفيق الحب كالصياد».

«وهكذا كان أول ما بينهما طاهر . والطهر المعنى هنا هو زائف.

وهكذا أيضا سوف تتكرر مفردات الكنيسة على امتداد العمل ملفوفة أحيانا بغطاء شفيف من السخرية المضمرة التى هي واحدة من أدوات البناء في الرواية ومن وسائط التبير عن قلق «بولا» غير المتدين والذي يلجأ مع ذلك إلى الكنيسة بعد أن تملأه الحيرة ويشيب شعره ويغص بالمرارات فيمارس بعض مكائده الصغيرة حين يكتشف أن " تيريز» في سعيها للتخلص من خطيئة علاقتها معه كمسيحية متدينة قدمت فيه شكرى لرئيس عمله ترتب عليها نقله إلى " بني سويف» بينما يعترف هو نفسه "أننى ضعيف وهزيل أمام رغبتي فيها ».. « هي أخرجت هذا الصياد من داخلي».

تقول له «ناهد» زرجته المعنية قبل كل شئ أخر بترتيب العلاقات العائلية واستقرار أبنائهما «مريم» التي تدرس الصبيدلة وكريم «الطالب في الثانوية العامة:

«وأنا لا يشغلني سوى السلام لأهل هذا المنزل»

وسوف يكتشف أن هذا السلام قد نهض على خديعة كبرى وغش محكم.

وهى ترى أن ما حدث له مكيدة فيها البعد الدينى .ومن أثارها ضدك قبطى مثلنا» . وهى القبطية المتدينة التى تخفى الشعور بالمرارة بسبب التمييز ترى أن الحل يكمن فى توحد الاقباط ففي هذه الحالة «لن يقدر أحد على النيل منا» .. وتبدو هنا وكانها مشروع مناضلة دينية صلبة وهو ما سيظهر جلياً فى ختام الرواية ساعة تعرفها على جثة «بولا» بشجاعة وثبات.

لكن؛ بولا » الذى يشتبك اسمه مع أحد القديسين ورغم ذلك «فليس لديه أب اعتراف» وقد قرر أن ينحى قبطيته بعيدا عن كل التعاملات فيرى الأمر بطريقة مختلفة.

وإذا تكتلنا سينالنا كل الضرر.

- وتضيف الزوجة مواسية ومعبرة أيضا عن إيمان راسخ بالقدر «المر الذي يختاره الرب لي خير من الطو الذي أختاره لنفسي، ...أما «بولا» الذي يختار في هذا الأمر فيناجي نفسه قائلا: «سأجن منهما مهناهد الاحمريم» أحسدهما من أي بئر يحصلان على هذا السلام الداخلي».

سوف يكتشف فيما بعد أن بذرة هذا السلام تنمو في ظل الإيمان الذي لا يشويه أي قلق ، ولا يكون عرضة أبداً.

أما هو فمخادع كبير يعرف جيدا حقيقة نفسه ولا يغشها ويدخل تدريجيا إلى قوقعته فيتفرج على أفلام البورنو» .. ويزيد من جرعات السكر، ويذهب إلى الكنيسة برفقة ابنته لعله يلتقى «بتريز» فهى أيضا كنيستها «يبدأ القس بالقاء العظة عن «التسامح» الغضب يملأه أكثر ، طاقات مدمرة تكسب ملامح وجهه قوة ووحشية وكلما أمعن القس فى حديثه عن التسامح ،الغل يملؤه أكثر».

وجين يعود «بولا» إلى ماضيه وطفولته نتعرف على الدور القمعى الذى تقوم به المؤسسة الدينية والمسرسة والاسرة والصراعات بين البروتستانت والأرثوذكس . وكبر منذ ذلك الحين شعوره بأنه غريب ، منذ أحزن أمه لأنه ذهب مع زميل إلى كنيسته «وكان قراره ألا يعاود الذهاب مع زميله البروتستانى وفرحوا به فرح المسيح بالخروف الضال ..».. وفيما يضيئ العمل لنا بعض خفايا النظام الأبوى القمعى كله بقدرته على دفع الإنسان القلق للاغتراب.

«أحس بالاختلاف والهرم . هم مكان بعيد عن حركة الخارجين وقف غريبا .. يشعر أنه غريب».

ونطل معه عبر حكاية «تيريز» على مستوى آخر لقمع المرأة التى كرهُت معاشرة زوجها ..فيصبح القمع العام خاصا ويتجسد فى حالة لامرأة وقد كانت تريد إنجاب طفل آخر رغم نفورها فيتآمرون عليها ، ويدهش «تيريز» أن من تآمر عليها والدتها ثم حماتها، وكلتاهما أنثيان مثلها ، هى تردد مع نفسها ،أعرف أن هناك قصة حول دكتور جبكل ومستر هايد ، نفسيتان فى ذات واحدة، لكنى نفسى واحدة ذات شطرين ،النصف العلوى أحبه ،النصف السللى لايخصني».

يقودها هذا الانشطار إلى وضع نهاية لحب حقيقى أكتشفت فيه جسدها من جديد مع« بولا» حين كان البكاء رفيقا لهما ، وكأنه آلية لفسل الشعور الراسخ بالخطيئة التى هى نقيض طهر السيدة العذراء.

وكانت « تيريز » فيما بعد تنطق بنفس الكلمات فرحانة ثم تبكى . ثم كظمت ضحكتها ، ثم

انفجرت ضاحكة ، دمعت عيناها وانخرطت في بكاء مر.

يجيد« بولا» حبك التمثيليات والحكايات الصغيرة التى تتدفق كقنوات متتدفق فى بنية الحكاية الرئيسية . وكلما تقدمت به التجربة يكتشف «أن الأمور أعقد بكثير مما تصورت فتكاد هذه الجملة أن تكون مفتاح هذا العمل الجميل ومفتاح شخصيته الرئيسية التى أخذت تستكين تدريجيا للواقع بعد المرارة يقول «كريم» لأمه.

-بصراحة ..أنت يا ماما السبب ،جرجرت بابا إلى الكنيسة قبل هذا كان ضحوكاً ولكنها ليست الكنيسة إنها خبرة الحياة والمعرفة المؤلة وعالم النفعية والمقايضة الفقير والشائع.

لقد جرى تدمير مشروعه الطموح لتحديث الادارة وتطويرها ، تلك الادارة التى شاعت فيها البيروقراطية والنميمة والتأكل ومات وكيل الوزارة المسئول عنها بأزمة قلبية وكأنه العقاب.

ورغم هذا الخراب وأشكال التعصب .. سوف نتلمس فى العمل نمو تيار تحتى وعميق تتفاعل فيه الديانتان والمسيحيون والمسلمون فى نسيج واحد وسبيكه انصهرت كل أجزائها ماعدا نتوءات قليلة فى اتجاه المواطنة والمشاعر القومية الصافية الخالية من التعصب الديني.

حين دعاه صديقه المسلم في بني سويف إلى الغذاء ثم قام ليصلى قال له بولا».

ححرماً

رد محمد : في القدس معا أن شاء الله.

وكان رداً تلقائيا دون تفكير مسبق . غالقدس هى رمز لكل الديانات وهى لذلك رمز المواطنة وأحد أهداف حركة التحرر العربي.

تنهض الرواية على بناء دائرة تبدأ بالنهاية لعلاقة «تيريز» و«بولا» وتختتمها نهاية أخرى هي القتل الفعلى محيث يموت البطل الذي كان قد مات من قبل معنوياً.

وما من ثغرة يمكن أن نجدها في هذا البناء المحكمه بدربة إلا بعض التفاصيل الزائدة عن علاقات الأرامل وذلك الحضور المسرف للراوى الذكر حتى في لغة ومونولوج المرأة الذي لا يختلف بسبب هذا الضعف عن مونولوج الشخصية الرئيسية شخصية «بولا» الذي سبق أن قال «فلا أقبل أن أتقدم لامرأة فترفضني».

«وصايا اللوح المكسور» رواية جديدة بكل معنى الكلمة تستحق قراءة أخرى واحتفالا نقديا بولادة روائى كبير.



# یا قهر یا رغیف بعید

[مختارات من شعر عبد الرحمن الابنودس] اختيار وتقديم

حلمىسالم





### 💥 شاعر الأرض والعبال

عبد الرحمن الأبنودى واحد من المجموعة القليلة من الشعراء، الذين نقلوا الإبداع بالعامية من مرحلة الزجل إلى مرحلة مسعر العامية الحديث، (هذه المجموعة المحبودة هي فؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وسمير عبد الباقي وفؤاد قاعود) ، لتتوالى بعد ذلك أجيال من شعراء العامية الذين يقدمون تيارا في مبدعا متجدداً في الكتابة العربية الحديثة.

وقد ساهم الأبنودى ، كذلك ، فى دفع الأغنية المصرية دفعة كبيرة فى طريق التطور والتقدم. ولهذا استحق جائزة الدولة التقديرية فى الأداب لعام ٢٠٠٠.

والحق أن هذا التقدير لا يتوجه للأبنودى وحده ، بل يتوجه كذلك إلى شعر العامية كله، كظاهرة أساسية من ظواهر الأدب المصرى والعربى الحديث شهذه هى أول مرة - منذ إنشاء جوائز اللولة عام ١٩٨٥ -يحصل فيها شاعر عامية على الجائزة التقديرية ، حيث كان هناك ما يشبه الموقف «السياسى» والقومى» المضاد لحصول شعر العامية على التكريس والاعتراف الهم يحصل عليها شعراء عظام سبقوا الأبنودى ، مثل فؤاد حداد وصلاح جاهين.

الأبنودى ، إذن ،جدير بالجائزة، وهى جديرة به صحيح أن البعض قد يأخذ عليه ارتباطه ببعض هيئات النظام السياسى فى الستينيات ، أو ارتباطه بالسلطة السياسية فى السبعينيات والثمانينات ، أو انحيازه لدول عربية ضد دول عربية أخرى ، أو ميله إلى الشعر المباشر الزاعق فى سنواته الأخيرة (ربما لتغطية المأخذ السابقة).

لكن الصحيح مع ذلك ، أن هذه المآخذ- حتى لو صحت- لا تنفى أنه شاعر كبير، ورافعة عظمى من روافع الشعر العربي الحديث(لا العامى ولا المصرى فقط).

هل يمكن أن ننسى الشاعر الذي قال ،في عز الحلكة والظلام الدامس: «عدا النهار

والمغربية جاية تتخفى ورا ضهر الشجر





وعشان نتوه فى السكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا ع الترعة بتفسل شعرها جانا نهار

ماقدرش يدفع مهرها»

هنا مختارات من شعر عبد الرحمن الأبنودى نقدمها تحية له ولأنفسنا ، ولشعر العامية المصرية الذى أضاء حياتنا الثقافية -عبر الأبنودى ورفاقه والأجيال التالية له -بنور جميل، يقاوم «بحر الظلمات» الذى نعيش فيه.

ح. س



## \*

### الخواجا لاميو العجوز مات في أسبانيا

الضياب .. كان بات ليلتها ع القزاز كانت القرية اللي مات فيها الخواجة لامبو اتحركت جوه المطابخ الصحون وابتدا الدق محلات الحديد والمكاكِّية ف حظاير الدواحن. لبست الأطفال في إيد الأمهات من غير والأغاني البرتقاني. «النهارده العيد ياكاسبر..» لما سمعت ندهة الديك من بعيد.. ضحكت البنت اللي واقفه تشد في حيال

الجرس حوه الكنيسة

نايمه ع الجليد ..

في الصباح

والخُدامات..

عناد.

طالع القسيس سعيد.. وبإيده بينفض عبايته م الجليد.

كل أسبانيا بتصحى ..

عيد .. وعادى ..والجديد..

الخواجة لامبو .. مات

كانت القرية اللي دايسه عليها أسبانيا ضلام من غير عيون.

فلاحين فقرا .. بلا غيط.. أو كانون

أسبانيين بس في شهادة الميلاد.

يندغوا الأحزان مع كاس النبيت. إنما..

كان فيه كمان ناس أغنيا

ليهم بيوت .. ليها سقوف طايله السما..

ممتليه باللي أسبانيا فراغ منه .. ولامبو:

لامبو .. كان شاعر مغنى يمشى والجيتار عشيقته

يلمسه..

يملا ليل أسبانيا بفصوص الأماني

عمو لاميو

قضي عمره في الحارات والخمارات..

كان يغنى للعيال المقروضين.

كان يغنى للأرامل والغلابه

والسكاري

السكاري اللي يعودوا من جميم الصرِّ ..

في المنجم

السكارى اللي المحاجر حواتهم زيها. أزمة وحجاره

الجيتار يعشق زحام الأسطوات.

والأغاني بتتولد في الغلبانيين والغلبانات. عمق لامية .

قضيً عمره في الحارات والخمارات





واقفه في شطوط الزمن كل أطفال البلد كانت تحبه كلهم كانوا في يوم .. كورس للاميو فوق جبينه .. قريته .. كانت بترمى ضل أسبانيا الغميق. وشه .. كان وش البلد .. تبتسم.. يضحك لها .. تزعل القريه .. أساه يصبغ خضار ورق الشحر كان له قطه بعزها واما كان البرد مره يغزها لامبويضحك لما يرفعها ف إيديه .. وبهرها: «انه با قطه؟ يعنى عيطنا أهه إنزلى.. إجرى حلاوتك .. يالله بيناع العمل ..» الخواجه لامبو ماشي دخل الخماره .حيوه السكاري تاره بالضحكة .. و«بالبرَّته» تاره. غنيلامبو ويرد أسبانيا مزنهر مناخيره: (با غلابه سيروا في الأرض العريضة

كان يحب الشمس والناس والغيطان والحيتار وقطته أول الناس اللي تحفظ غنوته كان يغنى بألف صوت.. (یا قمر .. یا رغیف بعید النهارده الحدّ ..عيد الفقير .. ليه مبسوطين..؟ يا قمر يايق عمر لسه العبادع المائة كابسه عاوزه تنسى .. عاوزه تنسى والغناي لو يسكروا يبقى لاجل يفكروا يسرقوا م المسروقين؟؟) وجيتاره كان عجوز زيه تمام إنما له في الكلام لاميق ماكانلوش سكن الحياه في قريته مالهاش تمن. قلب أسبانيا برونز قلب أسبانيا صفيح قلب أسبانيا عطن برد أسبانيا مراكب اترمت فيها القلوع



\*

والسعوا النسمة بطواحين الهوا فيه في قلب الظلم حتّة نجم بيضا العمل مش حاجة صايعه في الهوا يرد أسيانيا استوى) لاميو كان نشوان وكل ما فيه مغنى وجيتاره بين إيديه والعباد .. منتوره زي الفحم لاسمر حواليه الشاويش دخل عليه (رأیه یا أسبانیا یا بطن مافیهش عیش) «هس ۰۰ بس» الضلام اللي في أسبانيا ظهر برم شنابات الشاويش الشاويش صرخ في لاميو لاميو خيى غنوته الحمرا في عبه بس مارضيش پيجي جنبه والفانوس اللي في سقف الحانه متعلق .. رعش الشاويش صرخ بقلبه.. -قلبه شايل كل دوسيهات الحكومه-«لامبو ممنوع من أغاني الفقرا .. غنی غیر ده الحكومة مش حماره» لامبو . بص على السكاري

البروده اللي ف إيديهم جمدت كاس النبيت

لامبو دمع

«الحياة ..عايزه الجساره والخلايق عاوزه أبطالها يكون فيها جداره عايزه أبطالها في عز البرد مشحوبه حراره الجيتاره . واخده ع اللحن النضيف الحيتاره برضه بتنام ع الرصيف برضه بتموت زيى علشان الرغيف بس ليل أسبانيا في الزنزانة له شكله المخيف .. والبلاط والسقعة والعود النحيف.. لأماغنيش للفقير والسجن لأ لأ أغنى لأمااغنيش بس أنا راجل شريف (إيه يا أسبانيا يا سجن ف كاس نبيت آه.. وآه..) لاميو من يومها وقوله أه .. غناه قريته لمتها أه. أه وأه . والناس ترد الأهه أه.. الكفاح الحي أصبح أه .. وأه.. ع الكفاح لو يتقلب على شكل أه. والنهارده .. لامبو مات. قتله ليل أسبانيا في الليل ع الرصيف قلبه كان لابس خفيف

قتلته الآم

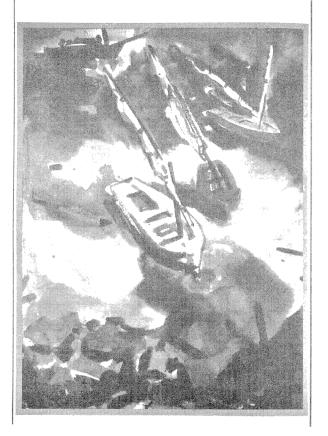



يدمعوا



قتلته في الحانه شنابات الشاويش يرسموا فوق الصدور علامات صلبب والجرس يتلوى في حبال الكنيسة قتلته الناس اللي غرقانه بهمومها في النبيت «کان حزین .. حزین .. حزین قتلته الدوسيهات في دوالب الحكومة قتله الحزن» قتله الطفل اللي مش لاقي الفطار طلعت الناس النهارده للكنيسة يفرشوا فوقه الجرايد يركعوا الأطفال يرصوا حوالين جسمه ولقوه جنب الحدار قطته جنب الجيتار الورود والدموع ..غيمة على عبون الوجود قاعده مش شايفه النهار «يا حبيبي يا عمو لامبو في انتظار الليل .. وأسبانيا .. وشنابات روحي يا ماما الكنيسة وسيبيني قاعده الشويش لاميو مات.. حنىه «لامبو ؟ يا عيني».. وتبكي الطفلتين. يا حبيبي يا عمو لامبو..» أمها تبكى وتاخدها من إبديها. يمسحوا دموعهم بإيد الأمهات مات شهيد بالمناديل الجديدة «أخرة الرحلة تموت با لامسوعلي طرف مات شهيد الليل في أسبانيا السجينة مات . . وكان عاوز يعيش الرصيف غــيـــرشي بس الظلم برّم له شنابات واأنت لوجالك فقس كنت تشــوى قلبك الطيب تحطوله ف الشاويش «الوداع .. ياعمو لاميو» ر غيف؟». قطته توطى.. «الوداع .. يا عمو لاميو» عشان دمعتها ماتعملش ع الأسفلت صوب. «الوداع يا قطته المرميه جنبه».. «لامبو مات..» «الوداع يا قطته ال..» توصل الناس م الشوارع .. «يا سلام .. «الوداع» عربيه الأغراب شالوه زي الهوا ده أنا سابيه وهو راجع؟»

«الودا .. ع» ..دق الجرس فوق الكنيسة..





سابت قعدة الستات أسامننا مكتوبة على صدارينا بالطباشير يا ويل حروفي من وير قدمك وهي بتمشى .. يا أمشير كل الشهور كدابين شجر الكافور .. طراطير الكلمة لزقت منى في الأسفلت وصوتي خدته البلاعات .. وزقّ في المواسير.. ودوب العمدان مش قلت لك قلبي مدينة بتكره السكان؟. بتكره السكان.. والزحمة . والإشارات والقهوة .والجورنان ويصتيني حُزن إنسانين طوال نحال سيخين على دكان. أولاد حواري زنقة تنتقّل عليها الشمس.. ما تشوفهاش

كوام تراب ..أجران.. إيدين ..أساور سلك نور..

غنت الناس غنوته. (الضباب عمال يضيع.. لاجل يدى فرصه للشمس اللي حتزور الربيع) والشعر .. لازم يحفظوه الناس؟. في الشوارع ناس في الخيل سلاسل ..في الشوارع ناس يا مقفلة صفين بيوت.. ياخطوة الحراس..

> بجزمتينه التقال .. على أرض برمودة مشى برمهات من غير غبار أو دبيب لا الشمس طلعت في السما يا خال.. ولااحنا واشمين الصداغ ولا احنا داقين الصليب ولا المغنى مات مش قلت لك قلبي مدينة بتكره السكان؟

بجرمتينه التقال.. على أرض برمودة ،، مشى وهيهات. لا الكلمة طلعت من هنا يا خال

> والا اللي راحت جات وال الرجال النية

حلقان

وجبات

\*

برأة برائة دقة النترة.. (197V) التوهة لكن.. لاهم اخوت ولاصحبات (1) صلبوا المسيح يمكن عشر مرات متقطّعة .. طرق السفر والعشق دم المسيح على الحيطان متقطعة الأنفاس ياليله رسومات ميتى تلمى الوش ..في كمامك..؟ غرقانه في الزحمة وفى الأصوات ياعادله زي الرب .. ياليلة!! يا عادله في الميله رسومات لها أصوات أصوات .. تحلل كل فعل حرام. ميتى .وفين ..تتدبر الليلة.. النور حبال مرخية والشمس الجرس وأنا اللي جربت الحظوظ والرزق!! سرخ الحرس.. وقع الجرس.. أكل المغنى في التلات وجبات .. تلات **(Y)** اتقطعوا شبكاتي ع الفاضي فانطسٌ كناس الرصيف ومشيت أجر الحبل . والخبية سقطت نساوين البلد ووقفت في السوق فاضي عينى براج ..هج الحمام منها وسط القعاد والقومه ع الفاضى ترقص في عيني التوهه ما أتعب الضحكة؟ أنصع ما شفته كدبة الإنسان \*\*\* (٣) ميتى القمر.. ؟ ياللي انكسر رمشي

ولا احنا واشمن الصداغ ولا احنا داقين الصليب ولا سكتت الأصوات غير بس على راس . الصيوان كان السمين بيغنى للسجان

مرفوع إليه . في الدنيا مايانشي

أصلى لروايح التراب في الدرب

ويميل عليا النخل نفس المله..

والكف يلمسني؟

ياعادله زي الرب..



ميتي

وفين

\*

وفي اللسان باليله .. بافارطاني في الميله.. تنطفى لذة ندوق الفرحه والأحزان . يمشى ف ميدان المدينة ف بدلة الديدبان وبترعش في الأوض تتدّبر الليله؟. ونترعش في الجلود. (1977) يغنى ..تحت المطر وللضلام ..المجد الشتا وللضباب ..الخلود پيجي في حين يطفى الكلام.. واللمه . والنيران بارد.. عريض الكف ..خاوى العينين وشعلتين العينين فماتفزعوش باصحابي تحت الزمن

رحليه تقال يا صحابي ..متسلسلين ىسن كفه بقصنا ..كالرغيف نبقى صحاب من بعيد. پیجی فی دین .. یا صحاب تركى ..غشيم الشناب بارد ..يقش المدينة .والكورنيش لا إيد صديق على باب ولانعرف البدر لسه في الدروب أو غاب نتدارى في الغُطيان نتتاوى في الجدران وتخرس الراديوهات تكست عيال الجيران بارد .عريض الكف .. كالسجان وكل واحد لوحده

پیجی فی حین

ىتشل كُل الكل

(صهد..)

(عرُق..)

وكإنه ماتت ..(شمس)..

بارد.. عريض الكف.. خاوى العينين

يعصر سنين العمر من وسطاني



\*

أنا قلت بالبل بقى لى كام سنة لم نمتْ. سمعت باما الأدان لم قمت واتوضيت قلت ان لزمت البيت أنفد بتويى من النجس والعار. قاللي: بازارع العار في كُفينك وتحت باب الدار نوم البيوت يشبه غنا الكفار ما في آدان إلا أدان واحد وما في ليل إلا وأخره أدان وأنت سهرت وشفت قلت: الجروح ساعتن تدوق الربح في الروح تنوح . وتصيح باخاف ما أورى الجرح للمخاليق قاللي : يا إبن الشيطان كإن أبوك عمره ما كان فلاح كان من منحاب المعصية وكان زان وكإن أمك ولدتك ورا ضرفة الدكان أنا قلت: ياحيرتي كإنى طيره نشها المقلاع تقع في إيد شاري وإيد بياع همي على الجسم بان ده أنا كنت ساقية حنان

(المناديل البيضا . والقمصان) مانيان سوي دفّات مدن وكفور غرقانه ، غرقانه مراكبيتها في الرعشه بتغوص والوحشه ..بحور .. بتدور في اللحظة دي .. أشرف ما في الإنسان هوه اللي بقدر بلمح الكلمات. جّواه . بتتعذب . وتستني (ورق الربيع لاخضر ..على الأغصان) (الصبح . والدَّفيان) (الحر .. ورخروج اللفندية من الديوان) (اللبل ..أبو النجمات وأبو الخلان). في اللحظة دي ..أقوى ما في الإنسان هوه اللي يبقى يا صُحاب بارد.. عريض الكف ..تركي غشيم يقاسى .. لكن يتخلق في الصير (دىسىمىر ۱۹۲۸) الخماسين في الفجر قال الأذان كما كل يوم بيقول قالك: بلاد الكافرين ماتساع غير كافرين مهما الزمن يقصير

ومهما يطول



\*

ماتقواش حريه وأنا صوتى مش صوتى وابقى جاوبنى لما يفلت سؤال بدال ما تكرهني وتناور على موتى خلى الكلام ياخذ نفس مرتاح ويمد دراعاته والصوت يلعلع تحت هذا المبر إياني واد مصر وابن اكتوبر الأكبر اللى واجهت المدفع القاتل ودمى فوق بحر الرمال شنتر ومت وأنا أقول با مصر وعشقت موتى خلى الكلام ياخد براحة امال ماتقواش حريه وأنا صوتى مش صوتى أنا ما أحبش أمريكا ولا أحب الغرب وان كان ده في بلدنا تهمة قبلت أنا الإتهام

أنا اللي شايف أمريكا `

صابحة ف شعوب العصر

من حقى أقول: يا مصر

أمال ده مين ده اللي قتلني في السويس

وتقوللي دولة صديقة؟

ابه اللي صدقها..؟

خلى الكلام ياخد براحه يا خال

وکنت باب للکل
وقلبی من غیر بیبان
ایه اللی شیبنی کده قبل الآوان؟
ولا ملکی حتی ضحکتی یالیل
خماسین شدیدة واحنا میلنا
ایه کان وقف علی حیله لما احنا
نقف علی حیلنا؟!!
سوق العصر
الوحی ده ۱۰ ماجانیش من موسکو

سوق العصر
الوحى ده .. ماجانيش من موسكو
ماجانيش من أمريكا
ماجانيش غير من هنا من القلب
فانا باعتقد إنى باحب الوطن
أنا صوتى منى وأنا ابن ناس فقرا
أنا صوتى منى وأنا ابن ناس فقرا
فباشوف وباغنى
والفقرا باعتيننى
قبلن ما قول قوله
إتاكنوا أنه صوتى ده صدر منى
أنا مش عميل حد





وإسرائيل في أمريكا وأمريكا في إسرائيل ودي مش عاوزه دلل جايين يخلوا الدنيا ليل جايين يهدوا الحيل ويخطفوا اللقمة من العياييل من إمتى شفنا الرأسمال يتفسح ..؟ من إمتى شفنا الرأسمال إنساني ..؟ جاى يطمس الأسماء ويمحى الملمح ويحطنا في السلسة من تاني رغروده من قلبك با ست الدار وأفرح ياحساني او ابن تجار لو کنت سمسار لو كنت تعرف تجيب العار ياحساني كان يبقى شائك تانى وما دام مانعرفشي نكون تجار ولا أمى دلاله ولا أيوك سمسار ولا ليك أراضي ولاعقار ولا ليك موتور كار ولا تليفون ولا أسرار إيه اللي حيخلينا ننسي أمريكا

صوت الدم..؟

أيام ما كانت بورسعيد بورسعيد مين ده اللي كـان يقـتلني يومي على الكنال..؟ والوقت وسع يا جدع للرأس مال يافقرا بكره تلاقوا شغل: زبال وبثنيال إفرحوا يا عيال وزغردوا يا حريم للرأس مال واغرق يابو اللقمة الحلال وشد وباك العبال وموتى باللي بتحملي بلقمة وشال ماهويا انتو يا أمريكا كل الشعوب اللي خرجوا بالوطن م النار وأصبحوا أحرار قالوا احنا أولى والوطن أولى وخاطبوا أمريكا شعب يوم حاربوا الدولة

أنا عدوى ف إسرائيل



\*

وابنه إللي متربى على اليوم ده رجع من زمان طلع وماله المستخبى بان واستولى ع الشقة وع الدكان ونظم الطوابير للغلبان رجع اللي بيدرس أصول الهوان يعلى صوته في القاعات وينجمص في صفحة الجورنان رجع يدافع يدافع عن ماضيه الكبير في ذل شعبه الفقير ودق رجله ف أول الفدان وطرد أبو القوره ء الأرض محنيه . والنصبة مكيبورة وقطع الصورة.. ولما قام الصوات مد الجوائتي سكت النسوان

> عيش الحياة الغلط عيش المعانى الغلط وابلعها ماهياش ظلط تنح وعدى وفوت

دلوقت ..عاوز تكون ؟

وامشى ودوس ع العباد

مضبوط یا حسانی مضبوط ياولد العم ماحناش حكام يابا إحنا محاكيم غلابه ومانعرف غير نهلل لم تهل الديابه وساعات بنخاف نقول ونكتف العقول لكن ساعات الصمت بتعدى ع الأصول يلكزني حساني شهيد أكتوبر بید غرقانه دم وعيون طايلها الهم يساًلني عن موته ويهزني صوته يقوللي: لما أنت مايتكرهش أمريكا أنا مت ليه ..؟ واللى قتلنى قوالى مين بالضبط؟

> أكدبك .؟ حاشا بسن أنت ماتقواليش عاد الباشا لإنه عاد من زمان

وقاللي حساني:





مكتوب ما دام غنيت في يوم النكسة أغنى يوم النصر وأنا أحب أغنى النصر في بلادي بشرط يبقى النصر نصر الناس نصر المكن ع القاس والعيشة بالإحساس والطفل والكراس ورغيف ما يبعنيش في دكانه وكرامة تهزم إهانة واحس ليا وطن واحس ليا ناس وحاجات ماليهاش حصر ساعتها احس بمصر مصر إلى شالتني صوت وسقتني خلقتني وادتنى اسمى وتوبى وسرى وملامحي وعلى حواف النهر غسلتني وأنبتني لما ملت ف يوم وصدقتني لما سألتني مصر الغلابة اللي بتخلق مصر وان كان صحيح لعصرنا أصوات سقوا الغلابة هم صنوت العصير

وامشى ودوس ع القوت واتدارى تحت العبط هذا أوان الأونطة والفهلوه والشنطة تعرف تقول جود نايت وتفتح السمسونايت وتبتسم بالدولار؟ تقفل بيبان الوطن وتقول بتفتحها ؟ وترمى مفتاحها؟ وتبيع في أمك وأبوك..؟ عيش بن چېنه ..لواړي..؟ ملعون أبوها الحوارى أما القري.؟ فدى في بلد تانية ومجتمع تاني

وداع يا أرض الوطن تحت الطوفان الجديد يا ضحكة التجار هيه اللى حتوصلنا الشطوط الأمان وتصلى بينا العيد



\*

ماعادتش حربنا واحد زى ما كانت.. لأحربنا حربين: حرب الدولار والرغيف حرب المدن والريف موت يا الفقير باللى طعامك جهاد من إمتى شفنا الضرع ناشف .وجاد؟

ودا ....ع

یا أرض الوطن تحت الطوفان

لإنی ناوی أغرق مع الغرقان

لإنی ناوی افقر مع الغلبان

وابحث عن الإنسان

فی قلمی وف صوتی

وحافضل أقول الحق
حتی واد ده كان سبب موتی

فانا باحب الوطن

وده وطنی أنا مش غریب أنا إبن أفقر حی فی درویه وأعرف أودی معاه وأجیب وأفهم الضحكة اللی صوتها نحیب ماحناش فی زمن الشعب ماحناش جسد واحد مالى ومالها البنوك..؟
لاهم كانوا قالولك
بنخر من جيب أخوك..؟
ولو أقول الحق أبقى بازايد
ويبقى وحيى من بلد تانيه
ويبضه في الآخر
مش التاجر
وأنا لا صحيفه ف يدى ولا جورنان
أشرح لشعبى القصة والعنوان

أشرح لشعبى القصة والعنوان موت يا الفقير موت يا الفقير موت يا الفقير المعمعة لا قاضى ولا حاجب اليوم بيمشى والزمن يندار فين الغنا اللى يلهب الثوار موت يا الفقير خوض السفر بلا زاد لا تعلم الأولاد ولا تخلق الأعياد ولا تحب العباد







نسقوا السفيف وأسال عيون الكن ع اللي ف عيون الزمن دتقول «أبو كدبه بان وأبو همه بدري اتركن» كإنها مش بلدنا كإنها مش مصر

تشيع الغله

وكإنها طالعه من أكتوبر تخش سوق العصر

(سېتمبر۱۹۷۷)

ولا مواجهين ببنادقنا الغلط في الكون ولا بندخل صعب بلا شعب بلا غيره إن كان هوه يقر إحنا نقر وإيقى وا .. ضح زى ابتسامة السر وما أعرف إن كنت ابص على العدو ف سينا ولا لكي خاطف رغيفي في المدن والريف وإحنا لسه بنزرع تعلا مدارينا

# آد - ونقد

فيساب



السندريللاتفددرأسطورتها

عمقوبة القبح: محمدالباجس

ورسالة إلى زوزو: وحيد الطويلة

مين اللى قتلك ياسعاد: سميرعبدالباقى

وبانت سعداد: عبدالعزيزموافي

## غيــاب

# عقوبة القبح

### د. محمد الباجس

كانت العرب تبغض من يسئ التصرف ، ويتمادى فى الحمق .. ومن تقعد همته عن النهوض بالواجب .. ومن يتملق ويداهن .. ومن يتجرأ على الحق ، ويجثو أمام الباطل .. أو يأتى فعلا مشينا ، أو يفحش فى القول .. أو يهوى إلى مستنقع الرذائل .. كانت تراجد كل واحد بجملة من كلمتين ، تجتمع فيها كل معانى الزجر والازدراء .. " قبحك الله"..

وفى المعاجم أن القبح ضد الحسن .. ويكون فى القول، والفعل ، والصورة ، وقبحه الله نحاه عن الحير .. وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم مرة واحدة ، فى الآية ٤١ من سورة القصص " ويوم القيامة هم من المقبوحين" .. وفسر السيوطى المقبوحين بالمبعدين .. أو المشوهين فى الخلقة .. أو الموسومين بحالة منكرة..

وعندما تدهمنا صدمة رحيل سعاد حسنى .. وبعد أن نفيق .. يتوجب علينا أن نتلفت حوالينا ، وفى أنفسنا أيضا .. فريما نكتشف حجم الحسن الغارب على مدى العقود التليلة الماضية، وزخف القبح ليحتل مكانه .. فسعاد حسنى كانت أحد وجوه الحسن الذي وهب لنا ، واستحققناه لأكثر من أربعة عقود من الزمن .. كانت قضايانا خلالها واحدة .. وهدفنا واحدا .. وألمنا أيضا واحدا .. وكان صوتنا داويا تنصت له أطراف

الدنيا .. ولأن الناس فى أغلبهم كانوا كأسنان المشط ، وكان العمل حقا، وواجبا ، وشرفا ، وحياة .. كان وقت الراحة بعد الجهد .. يضئ بوجه سعاد حسنى الصبوح .. وبهائه المتألق .. وحسنه الأنيق .. وكان النوم يداعب جفون البسطاء على صوتها الشجى الحنون .. الواعد بغد أكثر جمالا وإشراقا..

وكنا نحن صبية وشباب تلك الأيام .. من تلاميذ المدارس ، وطلاب الجامعات ، وعمال الزراعة والصناعة ، عندما كانت تدار كلها بحس وطنى .. تحت شعارات الجامعة للمجتمع .. والأرض للزراع .. والمصنع للصانع .. وعندما كنا واثقين في أنها لنا .. وأننا ملاكها وحماتها في ذات الوقت .. كنا نندفع بالآلاف كالسيل ، وراء القدوة والمثل ، لردم البرك ، وكنس الشوارع .. وتنظيم المرور ، ومكافحة الآفات الزراعية .. والتبرع بالدم ، وحراسة المنشآت العامة .. والعمل الدءوب لمضاعفة الإنتاج في الحقول والمصانع.. وتقديم العون التطوعي لضحايا الكوارث .. وليست تجربة" درين" التي احترقت ببعيدة ، حيث هرع إليها الآلاف لإعادة بنائها تحت شعار " درين في عشرين يوما" .. كذلك قرية السماحية .. كنا نقوم بكل ذلك . وأصواتنا تغني معها .. حسنا يضاف إلى حسن.. وثقة لاحدود لها بأن الغد لنا .. ولذلك لم ننكسر أمام أزمة ، أو نكسة .. كان الحسن يطرد القبح ، ويذروه .. من طريقنا ومن عقولنا .. ومن ثم تواصل تدافع الألوف كالسيل الذي لاينقطع .. وتلاقت الوجوده والعيون باصرار شديد وثقة .. يد تبنى ، ويد تحمل السلاح .. وكانت حرب الاستنزاف الطويلة التي انتهت عوقعة أكتوبر.. والتي كنا وقودها جنودا وضباطا .. ووقف من كتبت له الحياة منا يتلفت حواليه .. كانت أشياء كثيرة تتبدل وتتغير من خلف ظهورنا .. وكأن انتصارنا كان إشارة البدء لتسارع إيقاع ذلك التغيير..

وداهمتنا بعنف دورة زمنية خاطئة .. تدير ظهورنا إلى ماعشنا له ومعه .. فضمر الصوت ، واستحال مواءً .. وانكسرت العيون .. وتطامنت الرموس، ، وتم الانحناء.. وكان انتصارا للقبح في صراعه الأبدى مع الحسن ..فنحانا الله عن الخير ، وصرنا موسومين بحالة منكرة ..بعد أن تجمدت العيون على المشهد الفلسطيني المرغل في البشاعة .. والقدس تنزف دما.. ولا أحد يتحرك إلا ليسلم مقوده لأعدائنا.

وعميت القلوب بالمال الحرام .. يرتع فيه السفهاء .. يشترون الذمم والضمائر وكل

شئ .. بعد أن أصبح العمل ومعه الحق، والواجب ،والشرف كالعملة الزائفة .. وصار النهب، والتحايل ،والكذب ،والتدليس والسطور والابتزاز .. قيماً تحمل أسماء ورموزا أسهل نطقا ، وأسلس وقعا .. وعرض كل شئ للبيع والسرقة ،وتفرقت الجموع عن بيعت أحلامهم .. فى طرقات البطالة ،والانكسار الذليل .. ولم تعد الجامعة للمجتمع بعد أن جلس باعة «السيراميك» على مقاعد لطفى السيد ،وطه حسين .. وغرق قادة الجامعات من العلماء فى تجارة البيض .. وتسمين الدواجن ،وتربية العجول .. وأقامت أموال أقترفوها جامعات غير جامعات الوطن .. تعد أبنا هم لقيادة «المسيرة» مسلمين بازدراج الشخصية ،وتعدد الولاءات .. والمصالح الخاصة التى يشدها الولاء الأقوى إلى خارج حدود الوطن ..

وتفرق صبية وشباب الزمن القبيح .. بين أغلبية من الجوعى تبحث عن اللقمة بالعرق ،فإن لم يكن فبقرن الغزال ..وسلاح الإرهاب ..يقتل الأبرياء ..ويتطاول على المجتمع والتاريخ ..وقلة قليلة تلهو علايين الآباء من لصوص الحياة ..وتصرخ على إيقاعات الشيطان ..في غيابات الإدمان والاغتصاب ..وتسيل دماؤهم على موائد القمار، وقوائم البارات ..وتحت أقدام الغواني ..كما سال المال الحرام.

وكان لابد للحسن أن يرحل ..فلم يعد له بيننا وطن ..فرحلت أم كلثوم ..وبعدها عبد الوهاب .. ضمن طابور طويل من وجوه الحسن ،مفكرين ومبدعين ..ثم سعاد حسنى ..وما لم تتجمع قطرات الندى من جديد ..مهما كان حجمها ..لتلتئم مع غيرها-وتتواصل آلائها وملايينها ..لتشكل من جديد سيلا عرما يكتسح في طريقه التبح وأسبابه ..ويستعيد من جديد وجه الرطن ..بحسنه وألقه ..وانتصاره ..فسوف يكتمل طوق القبح من حولنا .. يخلط خبرنا الشحيح بالدنس والسموم ..ويذبحنا بسكين بارد ..تقبض عليه باصرار أيدى المقبوحين.

#### غياب

# رسالة إلى زوزو

## وحيد الطويلة

عزيزتى زوزو

حين جاء خيرك ... انتبهنا .. ولمرة أولى وأخيرة أذاعوا رقم هاتفك. طلبتك .. وجاءنى صوتك .. أنا زوزو النوزو كوانوزود. اتركوا رسالتكم .. سأرد عليكم عند عودتى . وانتظرت ... وأخبرت زوجتى .. أخبرتها لأعطيها سببا ، وجيها لطلب الخلع ، وانتظرتك.. هل تذكرين يوم طلبتك قبل أن تسافرى للندن بيومين، قلت: أنا جيهان أختها .. وهي غير موجودة. قلت لك: سلمي عليها .. أخبريها بأنني كنت أود أن أراها .. وبلغيها أنني كنب عنها مقالاً بعنوان ( سعاد حسنى .. أمنا حواء ) ... - سأبلغها ، وسأشترى المجلة .. شكراً لك .. مع السلامة .. لو سمحت ، قولي لها إن صلاح جاهين دائما يردد أن صوت زوزو حلو في الكلام العادى بينها وبين الناس ، لايمكن أن تخطئه دائن عطشائة ، ولاروح محبة ذكية - حضرتك اسمك ايه تاني ، وصلاح جاهين قال كده

بصحيح . . . أنا بن سيد قبيلة الطويلة ( بصوت فخيم) . . قادم من سفند القرود . . قرية بعيدة يفنى أطفالها فى الشوارع " الشيكولاته ساحت" . . وجزء كبير من بهجة أرواحنا من روحك ، خجل كأولاد القرى ، أدق على أبواب أحبتى برفق ، وأنت أول الحبايب – شكراً يابن سيد قبيلة الطويلة ( تضحك) . . أعدك أن أراك بعد عودتى . . وعد رجالة . . وعد رجالة . . وعد رجالة . حين جاءنى خبرك . . سامحتك ألف مرة . سامحتك . . ولن أسامح الذين أرسلوا خدامهم ليرموا وروداً على قبرك . . الذين قطفوا الوردة ، ولم يعنوا أشواكهم لو أن كل واحد منهم تذكرك مرة لو كلفوا خاطرهم أن يتصلوا بك ، ولو من ياب رفع العتب. لو أن أم حسن يوسف علمته المحبة ، لما رآك وأدار قفاد . لو فعلوا . . لما احتجت أن تحلقي وحدك في الهواء . ( لكنهم سرقوا النعامة) .

#### زوزو:

كل عدسة كاميرا تسلم عليك . وتؤكد أنها لم ولن تجد وجها كرجهك. وسعيد مرزوق يقول إنك الرحيدة التى تستطيع أن تصب روحها في عينيها ليتسرب المشهد إلى نفوسنا. وحسين فهمي مكلوم لايستطيع الحديث حتى الآن. وزوجتي تفار من كل النساء إلا أنت ( هل هناك نساء أخريات يازوزو؟) والحكومة التي قطعت الحسنة عنك .. تذكرت فجأة أن طلتك كانت كافية عند الناس لينسوا قانون الطوارئ وعمرو دياب ، ومصطفى قمر ، وكمال الشاذلي ، ومادلين طبر يرتعون ويبرطعون على راحتهم في أرواحنا. وبنتي الصغيرة ، أعطت نصف مصروفها صدقة على روحك ، والنصف الآخر اشترت لك به زهرة النعناع.

زوزو:

زوجة صديقي طلعت الشايب التي لاتبكي إلا للشديد .. وداخل نطاق محلى .. أي في العائلة فقط .. سالت دموعها غزيرة عليك .. فأنت بنت العائلة .. وأنت ( الشديد

ي القوى).

زوزو

أحباؤك الحقيقيون .. خرجوا وراءك في الجنازة لو أنك انتظرت قليلا .. لو أخرجت رأسك خلسة.. نترددت كثيراً أن يحتضنك الهواء ، وليكيت مع الباكين. نسيت أن أقول

إن جودة خليفة هو الوحيد الذي نجا من حرقة سماع خبرك. غافلنا جميعاً ، ولم يغدر
 بك مثلنا .. وسينتظرك عند أول باب. سلمي عليه ، وعلى جاهين كثيراً.

وفي النهاية ، أنا بين شروقك ، وصدمة غيابك أنتظر موعدك على العشاء أحتفظ

فى جيبى بالشيكولاتة. لاتصدقينى .. حتى أنا أكذب عليك. الشيكولاتة ساحت يازوزو راحت مطرح ماراجت

### خلطف

# مین اللی قتلک یا سعاد.. ۶

## سهير عبد الباقى

البنت دى الـلى رن خلضالها داست سنابك خيلكو على شالها البنت دى الـلى غنى ليها الطير مـزعتوا تــويهـا من أمــير لفقير

> مين اللى قطف (الورد فى الأكمام)؟ اللى رماكى ف سكة الأيتام والا اللى خطفك من هديل اليمام..؟

النهر أصبح خالى م الأحلام والزهر م الابتسام على همسة من نوع الحمام .. يتكدر

فين الـعريس اللى انتو قلتو عليه فرش العباية عشان يدوس البيه ليه الـفرح مش قـسمة شرعية ما ورثتى غير العرن .. يا ولية كنا زمان بنغنى لـ (نعيمة)..
ونقوم نكمل عشانا حب وربابة..
يا عين يا ليل العاشقين الغلابة
مين طيّر الزغاليل؟
مواويلنا والا الديابة..
مين اللي كره جدور التوت في طمى النيل ؟..
مين اللي دبر للوطن ملعوب ..

واخد فى وشك يا جدع على فين تاج الملوك ما يليقش ع الوشين واخد فى وشك ليه وفايتنا .. تاج الملوك طاطا.. لفرحتنا ..

> (بهية) رضيت غصب بالكتوب الحزن زى الفرحة .. متقدر قبلت قضاها بقلب متحسر قصر معاها القادر المعيوب

نبكى طلوع الفجر آخر الليل .. نقرا آيات الحب بالمقلوب ..!

كانت فى حضنه بترتعش م الخوف .. تاهوا القوارس بدّلوها الحروف واستسهلوها الظروف على الشطوط النوارش نتفّت ريشها هجرت عشوشها وسكرت من هوا البندر

وفي مرايات الخواجة قلبت عيشها ..!

خلیك بعید عن جتنی یا شاویش خُلوا الجنازة تعدی ماتشوفنیش خلیك بعید عن جتنی وشعری دموعی زی عیالی علی حجری ..

لا الورد يا بلدى الحبيب لربيع ولا القمر سهران عشاق الشعر راضع خمرة القشلاق والعشق شارد في منافى العرب ورحسن ) في يونيه انضرب أكمنة رفض الهرب

.

الحرب لعبة ونجمها مكشوف والحب حسب الظروف يا(بنت برى) ..اعمليه معروف لفي البنية في الحرام الصوف برد السنة دى حامى ع الاغراب قومى بخريها من عيون لاصحاب يمكن يتوه عنها ملاك الموت ويلاقى غيرها ألوف – حلاوة وأدب!

لاتقواوا رايحة يا خاق ولاجاية خارجة المسبية تشترى مراية لاتقواوا رايحة يا خلق ولا سارحة خارجة المسبية والسنة جارحة

ما أنبلك يا( شفيقة) لما تحبى

ما أجملك .. يوم تغفري وتخبى.
وتدوقى مر العشق وتلبي
ما أندل الأمل اللي ذله الخوف
وما أنقله ذنبك على قلبى ..
أنا اللي كتفني ذنبي عجزت ازد السلام
وإيديه قصرت قوى
عن أن تمسح دموعك
سيت أماير رجوعك حتى في الأحلام
ومع اللي شبعوا في الحرام من جوعك
سهرت أجهزة حجرة الإعدام!

البنت خارجة الحلوة مبسوطة حمم القضا شبقت برغروطة البنت خارجة والجنازة شمورع والنيل بيفسلني بندي ودموع ،

#### شعر

# بانت سعاد

#### عبد العزيز موافى

سعاد .. تلك البنت التي تشبه المرأة قبل الخطيئة الأولى، كانت حصتى من الفردوس .. لكنها غافلتني، وسقطت عن السهو/ كي تتحرر -في النهاية-من الأرق هذه البنت التي كنت أتنصت على ملامحها -من نعاس إلى نعاس-أدركت أن الوحدة مثل العرى لا تتطلب سوى افتقاد ما (كانت قد افتقدت مؤخراً ابتسامة تليق بها) هذه البنت -درة مملكة الله-

بلا قرار كانت تبعثر ماضينا فوق ملامحها ثم ذهبت في سنة من الموت العميق وفى صمت يمتد إلى ما وراء اليصبر انحلت الأشياء في نغمة وإحدة حين لم تعد «الدنيا ربيع»، بينما ظلت أصابع .«زوزو» تعبث في ذاكرتي هذه البنت التي تكبرني يسيع سموات كنت كلما أحببتها ،انتحلت اسماً آخر:

حين هوت إلى ظلمة



هذه البنت التى اسمها سعاد، والتى كنت أتلوها على المساء كل يوم حين بانت، تساءلت كيف استطاعت أن تهندس عواطفنا، كى نحبها ..

زینب دیاب فاطمة بنت ستیتة إحسان شحاته ..إلخ كنی كلما أوارب النعاس قلیلا كی تبدل ثیابها كنت أراها حدائما –

# روح اللهـب

إلى سعاد حسنى " رداً على ييتس"

## سحر سامی

ثمة ماينتمى لجسد الألغاز، بما لايفسر العلاقة بينى وبينك.

لييس كتاباً رديئاً لوحدة آخر العمر ولاماكان من النور الذي يسقط فوق البحيرات. ربما طائرة سريعة تحمل ماكان قطعة من وهج

تسخر مما يشبه الحقول الايرلندية الشاسعة ...

تحمل سؤالاً معلقاً. المدفأة قتص الاشتعال ببطء

وظلام تدريجي متردد في الهبوط

فى الجانب الآخر من الظلمة.. يبقى دائماً شعاع ضئيل.. يشبه الشجن.

#### متابعات أجنبية

#### فى زيارته الثالثة إلى كوبا .

## وول سوينكا ... الساحرة

## بقلم، میریا کاستانیدا ترجهة ، غـادة نـبـیـل

□عاد وول سوينكا الفائز بجائزة نوبل للآداب عام ١٩٨٦ إلى هافانا للمرة الثالثة وذلك فى استجابة لدعوة خاصة من مؤسسة كازادى لاس أمريكاس التى طلبت منه أن يقدم خطبة الافتتاح فى مناسبة الطبعة الاثنين والأربعين لجائزتها الأدبية.

كان عنوان خطبته التي كانت تقريبا مقالا «الكاتب، الساحرة والزنديق» ولقد شرح العلاقات المتداخلة بين المفردات الثلاث وكيف جعلتها المجتمعات تكتسب نفس الأهمية تقريبا.

وقد قام سوينكا أولاً بتحليل (الظاهرة) الساحرات مما ظهر في التاريخ الشفاهي المجتمعات وفي التاريخ والأدب الموثقين حتى هذه اللحظة وقال: كن قادرات على الطيران الموثقين حتى هذه اللحظة وقال: كن قادرات على الطيران العادة على المقشات وبالتأكيد كن يرتفعن عن الأرض وكن يحدقن داخل روح الإنسان ويقلصن الحيل وكانت لديهن الجرأة ليعلن ما رأينه».

وقال: «كانت للساحرات سمعة أنهن متواطئات مع قوى الظلام» عندما كن يستخدمن نفس الأعشاب والمشروبات السحرية لعلاج أمراض فشل غيرهن في مداواتهاً.

وقد اتهمن بأنهن مهرطقات لأنهن قلن أنهن نوات وحى ومن المفترض أن هذا كان الامتياز المطلق لمؤسسات الكهنوت الثيوقراطية فقط وعليه كان يتم واحراقهن أحياء أو تمزيقهن تحت العجلات» وأشار سوينكا إلى أنه «في حقيقة الأمر فإن بعض المجتمعات كانت تعد مسالة محاكمة الساحرات وحرقهن أو إغراقهن فعلاً تقدمياً بمن في ذلك الأوربيون الذين «حاواوا أن ينسوا تلك المرحلة من تطورهم».

وأشار كذلك إلى أن ضحايا حملة المطاردة The crucible» قد تمت إعادة تأهيلهم من قبل عبد عنهم آرثرميللر بقوة في عمله «The crucible» قد تمت إعادة تأهيلهم من قبل الرئيس كلينتون منذ عامين أو ثلاثة أعوام وقال إن حملة المطاردة تلك الأكثر شهرة في الولايات المتحدة حدثت منذ ثلاثة قرون لكن مل انتهى مثل ذلك التخريب العقلي؟.

وقد استخدم سوينكا الكاتب المسرحى والشاعر وكاتب المقالات النيجيرى الساحرات كاستعارة التساؤل «هل هناك قطاعات من الإنسانية اليوم تتقابل مع صنف الساحرات في إدراك قطاعات أخرى من المجتمع؟.

وقال إنه يعتقد ذلك فهناك «قبيلة عبر ثقافية أسمها الفنانون والكتاب والمثقفون وهؤلاء-مثل الساهرات -يتم النظر إليهم من هذا الإطار الزنديقى»(يقصد المكفر لأنه الخارج عن الجماعة -الأقواس من عنده).

«وربما يكون هذا سبب إضافى يتم تجاهله يفسر لماذا كانت الأوليجاركيات الصاكمة عبر التاريخ تنظر بنفس الرهبة المؤمنة بالخرافات التى كانت فى يوم ما مرتبطة بالساحرات».

وقد أعطى أمثلة عديدة بما في ذلك حملات المطاردة للقبض على الشيرعيين (أو من يظن أنهم كذلك-الأقواس من عندي) في الولايات المتحدة حيث كانت الأهداف الرئيسية تشمل الكتاب وفناني المسرح والموسيقيين والممثلين والمنتجين ورغم أن الأمريكيين يحبون طمأنة أنفسهم بأن هذا كان الانحراف الأوحد إلا أن هذا في الواقع ليس صحيحاً» وأشار إلى قضية «موميا أبو جمال» الذي ما زال يواجه عقوية الإعدام قبل أن يتجه إلى تطيل نقاط ضعف النظام القضائي .

وحذر سوينكا من كل أشكال التطرف والتعصب الدينى مشيراً إلى أنه «حيث يضرب فيروس التعصب بذوره فإن كبش فداء الصفوف الأولى يكون المثقفين».

وكانت كلماته الخاتمة لكوبا إذ قال:

«كل زيارة أقوم بها إلى كربا تكشف لى عن أمة تعيد تجديد نفسها أو تعيد اختراع نفسها باستمرار وأضاف: «وعليه فإنه إذا كان ثمة درس تملك كوبا توجيههه إلى العالم فهو التوكيد بانها على أرضها ذاتها تعترف بالطبيعة «الساحرة» في الكاتب أو الفنان عموماً أي بصفته كائناً مسكوناً بالرؤى غير المريحة بل وأحيانا الرؤى المدمرة اجتماعيا والمتلفة داخليا ببصائر تبدو كأنها مهرطةة.

«إن الجوائز الأدبية والفنية موجودة لتكريم زواج مثل هذا الضيال الأصبيل غير الراضخ بالصناعة وبالإتقان الفنى وهذا ما يجعل مهنتنا محتملة بل وأحيانا مشرفة إن القبول المجتماعي لهذه الرسالة كمعنى لوجودنا هو الذي يبرر الشبكة الدولية لمجمع الساحرات والتي تعد المؤسسة الثقافية asa de las Americas جزءا حيويا منها وختم كلامه قائلا: إن هذا قبل كل الاعتبارات الأخرى ،هو ما يمنح قيمة لاحتقائنا بالابداع وقال خوان فيلا رئيس الجامعة: « لقد منحت جامعة هافانا الكاتب النيجيرى (المولود في عام ١٩٣٤) الدكتوراة الفخرية في علوم اللغة وذاك اعترافاً منها بمهنته الثقافية والإنسانية».

#### ثقافة اليوروبا في القلب

على الرغم من أن وول سوينكا الفائر بنوبل يؤكد أن ثقافة اليورويا تكمن في قلب أعماله الدرامية إلا أنه يعتقد أن استهلاك ثقافات أخرى لهو أمر لا يمكن تفاديه في عالم اليوم وهو يؤمن أنه من المستحيل أن يوجد فنان نقى ثقافياً.

كان(سوينكا) يتحدث في مؤتمر صحفى عقد في هافانا ، قبل ساعات من انتهاء زيارته الثالثة للجزيرة وأفاض هذا الإفريقي الأول على الإطلاق الذي حصل على نويل الآداب في كيفية اندماج ثقافة اليوروبا مع التنوع الفربي مؤكدا أن الكاتب هو حصاد ما يستهلكه وقال إن غذاءه الأساسي هو ثقافة اليوروبا ولكنه أيضا استهلك أدباً آخر وموسيقي آخرى أثرت على عمله ولهذا السبب فهو لا يؤمن بوجود فنان نقى ثقافياً في عالم اليوم.

وكرر أن ما يقرأه المرء والأشياء التى يسمعها وطبيعة المحيط الذى حوله كلها تدخل فى عمله وأشار إلى تأثير الكاتب المسرحى الألمانى بيرتولد بريفت على كتاباته وقال إنه انجذب البريفت لأن أعماله تحمل تشابهات مع ثقافة اليوروبا مثلما يحمل مسرح «نوه» اليابانى نفس التشابه وعلق قائلا إنه عندما ذهب إلى إيطاليا وشاهدCommedia dellarte كان يصدق أن آرليشينو كان عبداً إفريقياً تم أخذه إلى بيرجامو وأنه كون فرقة مسرحية هناك :اقد وصف سوينكا نفسه أساساً بأنه كاتب مسرحى أكثر من روائي على الرغم من أنه قد نشر

روايتين وقال إنه لا يعتقد أن المسرح الشعرى اكثر تأثيرا من المسرح الذى تؤدى أعماله نثراً وإنما فقط يختلف عنه وقال إنه أحيا نفسه بالمسرح وهو موضوع يبدو منطقياً فى رجل عمل كممثل ومؤسس لشركات مسرحية إلى جانب كونه كاتباً مسرحياً.

وبسؤاله عن الانترنت وكيف سيؤثر على الكتب والأدب قال إنه يراه سلاحاً ذا حدين . فمن ناحية هو يفتح الإمكانات أمام منافذ أكبر للكاتب مثلما يحدث معه شخصيا حيث السفر الدائم يجعل من الصعب استخدام المكتبات بينما الانترنت يمكنه من الحصول على ما يحتاج إليه.

وقال إنه أيضا مهم فى دول العالم الثالث التى تفتقر إلى المكتبات العامة لكنه مع ذلك أشار إلى أن الناحية السلبية تتمثل فى تلويث الشباب الصغير بلغة اتصالات جديدة تستخدم فى الانترنت الذى بدأ يسحب البساط من تحت أقدام الأدب وأبدى ملاحظته أن شباب اليوم لا يعرفون شهيئا أفضل من هذا لأنهم يكبرون مع الانترنت وقال إنه يرى الحل فى إعادة خلق المكتبات المتنقة.

وأثناء خطابه الافتتاحى المحكمين فى جائزة كازادى لاس أمريكاس تحدث سوينكا عن السحر وهو ما ألهم صحافياً إيطالياً أن يساله ما إذا كان قدومه من نيجيريا حيث السحر ما زال يمارس قد جعله فى يوم ما يرى فى نفسه شيئا سحرياً أو ما إذا كان يؤمن أن السحرة قد ساعده فى مهنته الفنية وأجاب سوينكا وهو يبتسم قائلاً إن أسمه الكامل هو سوينكا أو سينيكينا ويعنى «ذلك الذى تحيط به الساحرات» وأن جده أخبره وهو طفل أنه تحت حماية أوجون إله الصديد والشعر الغنائى والابداع وقال إنه من الواضح أن جدة كان يمتلك بعد نظر هائل كما قال إنه على الرغم من أنه ليس مؤمنا ولا يذهب إلى مزارات المسلاة إلا أنه لدى اقتراب الاحتفال بؤجون وعندما يكون فى بلده فهو يحضر الاحتفالات وأضاف أنه أيضا قبل ذلك إلا إذ الله إذ يعبيه ذلك أحداً ليصب عليه لومه لو حدث شئ خطأ.

المعروف عن سوينكا أنه مثقف ملتزم جداً بقضايا إفريقيا السياسية والاجتماعية وعليه كانت هناك عدة أسئلة حول هذه الموضوعات بما في ذلك اغتيال الرئيس لوران كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووجود الدين الإسلامي وقد تم سؤاله كذلك عما إذا كانت القبيلة شكل من أشكال الثقافة أم أنها تمثل الحرب والتقسيم وفي إجابته قال سوينكا والذي هو أيضا أستاذ جامعي إن جذور الفكرة القبلية تحتاج إلى الفحص وأشار إلى أن الناس عندما يتحدثون عن الصراعات الموجودة في بريطانيا فإنهم يتحدثون عن الصراعات الموجودة في بريطانيا فإنهم يتحدثون عن« الكلتين» والاسكتلندين وأهل ويلز بدلاً

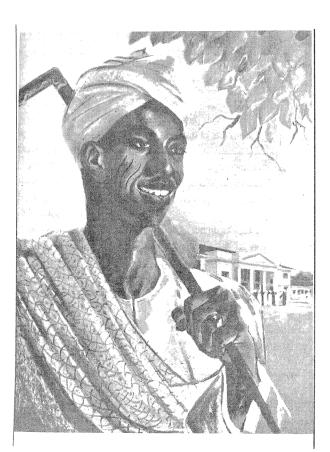

من أن يتكلموا عن قبائل ويجب عليهم أن يقولوا القبيلة الايرلندية الكاثوليكية والقبيلة الانجليزية البروتسانتية يتذابحان.

وقال إن جذر مشاكل إفريقيا يكمن في التقسيم الجبرى للقارة من جانب القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر وأنه وإن كان لا يجادل حول حقيقة أنه كانت هناك حروب في القارة قبل ذلك إلا أن ما نراه الآن هو نتاج القوى الاستعمارية في إفريقيا.

وأثناء إقامته فى هافانا زار الفائز بنوبل كلية الطب الأمريكية اللاتينية وأكد كم أعجبه التعليم والفلسفة التى أدت إلى تأسيس المدرسة ويحسب رئيس مؤسسة كازادى لاس أمريكاس وهو روبرتو فيرنائدز ريتامار الذى رافق سوينكا فى زيارته فإن طلبة الكلية الأفارقة «كادوايخنقونه بالحب».

وقد وجد هذا المثقف الافريقى أعمال الترميم فى هافانا القديمة ملهمة جداً وصف إعادة البناء الاجتماعى والمعمارى بأنها رائعة وفى رد على سؤال صحافى آخر قال إنه سيكون من الصعب جداً أن يظل بعيداً عن كوبا وأنه مرتبط بمشاريع تجعل من استمرارية ذلك الوجود أمراً محتوماً.

وقابل سوينكا الرئيس فيدل كاسترو قبل سفرة بقليل وقال الرئيس الكويى لوكالة أنباء أمريكا اللاتينية أثناء لقاء معه فى المطار إنه وجده رجلاً مدهشاً بشعر بحب عظيم للقارة الإفريقية وهو مطلع جداً على مشكلاتها.

أما سوينكا فقال «إننا لم نعد نتكلم عن حركات تحرير ولكن عن صحة الجماهير وتعليمها ومشاريع أخرى بدأت في كوبا وضربت المثل لأمم أخرى ».

وأضاف الفائز بنوبل أنه يتقاسم ذكريات شيقة مع الرئيس الكوبي وإنه بالنسبة له فإن مكانة «فيدل» تتعاظم كل مرة يقابله.

\* Witch Hunt: تعنى الكلمة تعقب الساحرات والقيض عليهن ومحاكستهن وقتلهن وتعقب الأشخاص المظنون بشيوعية أفكارهم لإسكانهم ولو لم يكونوا شيوعيين.

#### شعر

# شرفة واسعة لا تحتمل رائحة الفراولة

#### محمد عيد المنعم

ربما الأن ' والآن فقط أرى صورتك بوضوح رغم شعرك الطويل المنسدل وملامحك التي تشع براءة مرعبة لتوقظ بداخلي اليقين بأني شرير شرير لأقصى حد ريما الأن فقط أراك كاملة وأنت تجلسين على إفريز شرفتى تصطادين السمك و أنا أستضيف امرأة في أحلامي لا تشبهك تماماً لأنها لاتشع براءة مرعبة بل تتعرى بدون مقدمات

لتجعلني أطوف حولها مع أنى مدرك تماما أنك الأن كاملة وتجلسين على إفريز شرفتي تصطادين السمك دون أن تلتفتين إلى الوراء لتحضرى طقوس الطواف المزهرة الأمر الذي جعلني أدبر موامرة بأن أجعل رحلة الطواف تتم أسفل قدميك وأنت تصطادين السمك وملامحك البريئة المرعبة تبدو أكثر قسوة فلا تلتفتين إلى رجلة الطواف ولا تبتسمين في سرك الأمر الذي جعلني أكثر تبجحأ فأتوقف عن الطواف فی مدار بعید وأسأل في براءة أعرف أنها لن تصل لبراءتك المرعسة عن المواضع التي تستثار منها ضيفتى صاحبة الأرداف الثقيلة واللحم الأبيض فابتعدت هي الأخرى مسافة جعلتك تحركين قدميك

وأنت جالسة على إفريز شرفتي

تصطادين السمك بحرية قصوى هذه المسافة التي أتاحت للسمك الطيب المعتوه أن يحاول لمس قدميك حالماً بطعم يليق بصاحبته هكذا نحن الآن أنت تحركين قدميك بالتبادل وفى حرية كاملة وأنا أقف في أخر المدار متوقفا عن الطواف بعدما ألقيت سؤالى البجع وهي. تقف على بعد مسافة تجعلك تحركين قدميك بالتبادل في حرية تامة والسمك الطيب المعتوه يصعد محاولاً هكذا نحن الآن، فربما الأن.. أرى صورتك بوضوح رغم شعرك الطويل المنسدل وملامحك التي تشع براءة

مرعبة.

# شعرية البصر والبصيرة فى

## أقاصيص « صناعة محلية»

#### محمد الفقيه صالح

#### \* مدخل :

هذا كتاب لقاص ليبى هو" عمر أبو القاسم الككلي" ، مذيل بدراسة تطيلية نقدية لنصوصه كتبها ناقد عراقى هو" فاضل ثامر" ، ونشرته عام ١٩٩٩ مؤسسة ثقافية مصرية معروفة ، هى الهيئة العامة للكتاب . وهو بذلك يمثل نموذجاً طيباً للتفاعل الثقافى الحى بين مثقفى الأمة وأقطارها رغم كثرة الحدود والسدود.

یشتمل کتاب مناعة محلیة علی مجموعة نصوص قصمیة قصیرة کتبت فیما بین عامی ۱۹۷۹–۱۹۹۱ ،أی فی مدی مایقارب العقدین من الزمن ، علماً بانها لاتمثل کل ماآیدعه کاتبها فی هذا المدی الزمنی ، بل هناك نصوص قصصیة آخری مهمة فی تجربته لم یتسن له نشرها فی حینه ، أو حتی فیما بعد ، نظراً لضیاعها منه فی ظروف قاهرة إبان عشریة الثمانینات.

ولئن قدر لكتاب " صناعة محلية" أن يكن هو الإصدار الأول لمؤلفه ، إلا أنه يمثل – في حقيقة الأمر – مجموعته الثانية ، ذلك أن ظروفاً فنية ، تخص دار النشر وحدها ، هى التى عطلت – إلى حد الآن – صدور مجموعته الأولى " الشئ الذي ينأى " ، التي تضم أقاصيصه وتجاريبه السردية المهمة إبان عشرية السبعينيات.

ومع مافي ذلك من ظلم لأسبقية كشوفات مجموعة " الشئ الذي ينأي" في السياق الإبداعي القصصي ، على الصعيدين الليبي والعربي ، فان صدور المجموعة الثانية " صناعة مطية" قبلها ، لن يخل – على أية حال – بملامح الإنجاز الإبداعى المتميز ، الذى أسهم به عمر الككلى ، فى تطوير فن القصة القصيرة فى بلادنا ، بما يضعه – بجدارة – فى مصاف البارزين من مجايليه القصاصين ، ليس على المستوى الليبى فحسب ، بل وعلى المستوى العربى أيضا.

فهو منذ أن وضع يده على أسرار هذا الفن الآسر، لم يستمرئ عادة الاتكاء على ماخبر من حيل وخبرات فنية ، ولا على مااكتسب من مهارات وابتكارات، ولم يركن أبداً إلى ماأنجزه هو أو مجايلوه ، بل ظل منذ منتصف السبعينيات ، يكابد عذاب المحاولات الدوية المستمرة وعذوبتها لتجاوز السائد والمبنول صوب البحث عن الجبيد ، والكشف عن الخبئ والمتواري والقصى ، حيث ظل يفجأتا - فى كل مرة - يكشف جديد فى الكتابة القصصية ، وبمقاربات جريئة للذات والواقع ينتمى عمر الككلى إلى جيل السبعينيات - ليبيا وعربياً - ويشكل مع ينتمى عمر الككلى إلى جيل السبعينيات - ليبيا وعربياً - ويشكل مع مجايليه فى ليبيا ، وأبرزهم : محمد الزناتي ، وعبد السلام شهاب ، وجمعة بوكليب ، تياراً إبداعياً متعيزاً ، وإضافة نوعية لديوان القصة القصيرة فى بالاننا ، حيث بدأ النص القصصى بفضلهم - ويفضل قصاصين بارزين سبقوهم فى العطاء والإنجاز ، أخص منهم بالذكر أحمد إبراهيم النقيه ، سبقوهم فى العطاء والإنجاز ، أخص منهم بالذكر أحمد إبراهيم النقيه ، ومحمد سالم الماجى وإبراهيم الكونى - يتجه صوب تعميق المنحى التركيبي ومحمد سالم الماجى وإبراهيم الكونى - يتجه صوب تعميق المنحى التركيبي مقاربات جديدة ، متعددة ومركبة ، لواقع بدأ - منذ بداية السبعينيات - يشهد طاهر ومتغيرات معددة.

وائن توفر الككلى - شأته فى ذلك شأن زملائه المذكورين - على تواصل واع ، ومسئول مع منجزات رواد القصدة القصيرة وأعلامها البارزين فى بلادنا ، لاسيما كامل المقهور ، وعبد الله القويرى ، وخليفه التكبالى ، ويوسف الشريف ، ويشير الهاشمى ، وأحمد ابراهيم الفقيه ، ثم مع الجيل التالى لجيل الرواد ، لاسيما ابراهيم الكرنى ، ومحمد الحاجى ، وخليفه حسين مصطفى ، إلا أن الطلوع الإبداعي لعمر الككلى وجيله فى سياق مرحلة مختلفة تماماً ، ووعيه بمقتضيات البحث عن أدوات فنية ومقاربات رؤيوية جديدة لواقع لايني يزداد تعقيداً وتركيباً ، جعله يتجه - مع مجايليه - على المسترى العربي باكمله ، هذه المرة ، ويشكل متزامن ومتواشج ، إلى مطاولة أفق إبداعي سردى جديد ومغاير ، يؤسس على ماكان جيل الستينيات فى المراكز الرئيسية الثقافة العربية ( لاسيما في القاهرة وبمشق وبغداد ) قد بدأ فى بذره وتنميته ، قبيل الهزيمة العربية عام العربية ( لاسيما في القاهرة وبمشق وبغداد ) قد بدأ فى بذره وتنميته ، قبيل الهزيمة العربية عام

١٩٦٧ وفي أعقابها ، من حساسية جديدة ومتجددة في الكتابة القصصية العربية.

وعلى الرغم مما تفتنى به مجموعة " صناعة محلية" من أساليب وتقنيات سردية ، يغلب عليها طابع التجريب الغنى (١) ، فضلا عن انطوائها على عدة موضوعات محورية ذات أبعاد متمايزة ، متفاوقة أحيانا ، ومتداخلة أحيانا أخرى تتراوح بين استبطان الذات ( كما هو الشأن فى نصى الاحتشاد ، ويومية، على سبيل المثال) وبين نقد الواقع نقداً جريئاً ( كما يبيو ذلك واضحاً فى عدة نصوص منها: الاستخصاص ، والطبيعيون ، والهشاشة ، وصناعة محلية وغيرها) ، إلا أن هذه المقالة ستحصر مهمتها – أساساً – فى إبراز مابدا لها من استقطاب – فى عالم الرؤيا الغنية – لنصوص المجموعة ، بين الشعرى وبين المشهدى البصرى ، بكل ماينطوى عليه هذا وذاك من آفاق واحتمالات وإبحاءات متعددة لتقتيق الدلالة ، فضلا عن استقطاب آخر – أشرت إليه آنفاً – بين الاتجاه إلى داخل الذات ، باستبطانها وسبر مخاوفها وهواجسها ومطامحها الدفينة ، ورصد انعكاسات العالم الخارجي عليها ، وبين الاتجاه إلى الخارج من خلال تعرية الواقع ونقده.



تنفتح تصوص صناعة محلية على عدة أجناس أدبية . فهى وإن كانت – فى نهاية المطاف – تدخل فى باب الكتابة السردية القائمة على رؤية داخلية ترصد العالم من خلال مسار ذاتى ، إلا أنها تخلط مامها بكثير من رحيق الشعر ، وتتكئ على تقنيات الكتابة المشهدية البصرية ، بحيث تتآزر أساليب ثلاثة فنون هى : السرد والشعر والكتابة المشهدية ( السيناريو) على إيجاد تشكيل نصى سردى فيها متميز وإشكالي في أن معاً.

ولعل هذا هو ماأوقع الناقد " فاضل ثامر" (Y) في شئ من الحيرة وهو بصدد تجنيس نصوص هذه المجموعة. فهو على الرغم من حسمه أمر هويتها الفنية – آخر المطاف – بادراجها ضمن أساليب السرد الذاتي القائم على تقديم المشهد القصصي من خلال وعي الشخصية الداخلي أساساً ، إلا أنه يعود ليدرج هذه النصوص – انطلاقا من قصرها الشديد وكافتها واقتصادها اللغوي – ضمن " تقنية القصة القصيرة جداً ، المتأثرة بالتجرية الشعرية الحديثة ولفة السينما والفن التشكيلي والمسحافة : والتي ظهرت في الأدب العربي منذ أواخر السنينيات ومطلع السبعينيات وبراها حينا آخر " أترب ماتكون إلى القصيدة القصيرة ، وقد تقترب من نمط الحكاية

الشعرية المسماة بـ " البالاد" الغنائية التي تتميز ببنية سردية درامية نامية داخل أطر القصيدة الغنائية (٢)

وعلى إية حال ، فان قصر نصوص الكتاب القصصية ، وكثافة لغنها المقتصدة الموحية والموقعة في أن مما ، وتضغير السردى الوصفى بالشعرى في معظمها — ربما باستثناء ماينحو منها منحى اجتماعياً نقلياً واضحاً — كل ذلك يجعلني أميل إلى إدراج معظم نصوص " صناعة محلية" ضمن ماأصبح معرفاً الآن بنص " القصة — القصيدة " ، التي يتواشج فيها السردى بالشعرى ، بل يتمازجان إلى حد النويان ، مع ترجيح — في نهاية المطاف — لكفة السردى وتقيياته الموقعة (٤). وأزعم أن ماتقترحه هذه القراءة التحليلية خلال الصفحات القائمة ، سيكشف — تطبيقيا — عن صور ومظاهر لذلك التمازج العضوى المكثف والمقطر ، في كثير من نصوص المجموعة ، بين الشعرى وبين السردى البصري .

ولايد من الإشارة هنا إلى أن علاقة الككلي بهذا النمط السردي الجديد، على صعيدي النص والمصطلح معاً ، ليست علاقة جديدة ، بل هي ترجع إلى أواسط عشرية السبعينيات، حيث نشر بتاريخ ١٩٧٧/٤/٩ ، في الصفحة الثقافية في جريدة الفجر الجديد ، نصاً بعنوان " مشهد غير كامل من جريمة كاملة "، وكتب تحت العنوان مباشرة عبارة " قصة - قصيدة قصيرة " . وفي، الوقت الذي لاأستطيع أن أجزم فيه هنا ماإذا كان هذا الاصطلاح من اجتهاد الككلي أنذاك ، أم ، كان قد اقتسه من غيره ، ذلك أن مثل هذا الشأن ينبغي أن ينهض له ، ويتوفر عليه ، بحاثة مختصون ، إلا أننى أستطيع أن أؤكد أن ذلك النص ، بقصره الشديد وكثافة لغته وتوبرها وإيحائيتها ، يشي بشعرية عالية ضمن إطار سردي أساسي غالب . ولئن تناوب على مساحة هذا النص مقطعان حواريان بين شاب غاضب وصديقته ، ومقطعان سرديان ، يصف أولهما هراوات وحراب بنادق تنبعج بها المعاطف ، فيما يصف الثاني انقضاض الهراوات وانهمار الرصياص وتفجر الدم على البلاط ، الأمر الذي يشي - في مجمله - ببروز التقنيات السردية وغلبتها على مساحة النص ، فان نصاً آخر نشره عمر الككلي في نفس الجريدة ونفس العام(٥) ، تحت عنوان " تلوين" ، كان عبارة عن تثبيت نصى لحلم يقظة في الحب والأمان والسلام ، تكاد مساحته تخلق من الأدوات والعناوين القصصية المعروفة من مكان وزمان وشخصية وحدث ، مخلية المجال لتضفير لغوى راق ينهض على لعب شعرى حر بالألوان ، مما يجعل من هذا نموذجاً أصفى لنمط " القصة - القصيدة" ، ويجعل من عمر الككلى رائداً لهذا النمط السردى الجديد في أدبنا الليبي

يتراوح الوصف السردى فى مجموعة مناعة محلية بين التشكيل الشعرى الذى يكاد يصل إلى أقصى مدى له فى نص " نزول" ، وبين تقنية الرؤية المشهدية التى تسيطر بالكامل تقريبا على بنية قصة " الاقتتاص" . وبين هذين النصين / الحدين ، يتداخل الأسلويان والرؤيتان ، فى معظم بقية النصوص ، بعديات وتموجات متفاوتة (1)

ففي نص " نزول" الذي يذكرنا بنص" تلوين " المذكور أنفا ، نجد أنفسنا إزاء مشهد طبيعي آسر ، بستسلم لفتنة لغة واصفة ، ويخلو هو الآن تماماً من أي حدث أو موقف أو شخصية أو تحديد زمني ، مؤلفاً من " سماء مرصعة بالنجوم" وهلال " له شكل قلامة البطيخ وأون يقارب لونها"، ومن بحر تطفو فيه قوارب وأضواء متلاِّلنَّة ، وهو مشهد ، وإن كان بصرياً في إطاره العام ، إلا أن نسيجه الداخلي مجدول بلغة شعرية ، تذكرنا بالترسيمات الرومانسية الشائعة ، فالضوء " ناعس" ، والبحر يستلقى " وادعاً يغيض بجلال وغموض حميمين " ، والخرير " ناعم هامس" ، والموج " اختلاجات " ، والقوارب الراسية " مسلمة نفسها للاختلاج اللطيف " في " صحو مسترخ يتمدد بين البحر والسماء " . ومامن نأمة ترج هذا السجو المتناغم سوى إلقاء الرجل الشبكة وهي تنتفض بما فيها كالنبيحة . وعلى إثر ذلك مباشرة تدب الحركة الجياشة في المشهد ، توطئة لالتهام الأشياء والإمتلاء بها ، حيث " سرعان ماجمعت الأخشاب من مخلفات متناثرة على الشاطئ، وأوقدت النار ، فانتشر الدخان وفاحت رائحة احتراق الخشب ، منفردة في البداية ، ثم اختلطت برائحة إنشواء السمك" ص ٣٣ لكان الكون بأكمله في هذا المشهد ينبض بحضور أنثوي شامل وخفى ، قوامه الوداعة والنعومة والهمس والاسترخاء والإختلاج ، وماحبور الرجل بما ينتفض في الشبكة سوى غبطة بالاقتناص ، والتمكن من القبض على فيض من فوران هذه الأنوثة الشاملة. هكذا يبدو النص – في مجمله – احتفاءً شعرياً بأنوثة الكون ، وفرحةً بالحياة الحرة الصافية الآمنة ، وحثاً مضمراً على اقتناصها في شبكة الذات - وهو أولا حدث انتفاض الشبكة بما تحمل ، في فقرته الثالثة والأخيرة ، التي رجحت هويته السردية ، لاسترى نصاً شعرياً ، له ماللشعر في آخر

تبدياته الحداثية النثرية من جرأة وجمال.

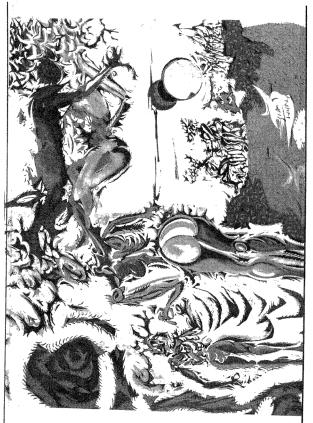

بيد أن الشعرى لايكمن في مدى كتافة هذه النصوص وتقلبها بين البوح والتكتم فقط ، بل هو ينبث فيها بمديات متفاوته ، حيث تومئ اللغة ، تماماً كعرافة " دلفي" ، وتنبض بالتوق العفي الصابر المصابر من قلب الصلف والجلف ، وتتواشج فيها الدقة المحكمة ( التي تشف عن ذهنية متيقظة صارمة) ، بالأناقة المرهفة النامة على هيف في الحس والوجدان.

فقصة "الحدث المه" مثلا ، رغم خضوعها - فى مستهلها - اتقنية المنظور المشهدى ، لاتلبث أن تتزع صوب أفق أسلوبى آخر يتاخم الوامض الشعرى . يبدأ نص القصة بهذا المقطع :" يمكنه ، لو يخفض رأسه قليلا ، أن يشاهد من خلال الفجوات الني بين عريصات الكورنيش ، ويشكل أجزاء ، الأفق على مدى البحر الواسع الذى يقاسم السعاء صحوها وتألقها ، ورغم تطلعه البياش إلى أن يشاهد الأفق الذى لم يشاهده منذ أكثر من تسع سنوات ، فقد شعر أن الحدث يفقد روعته وجلاله لو يشاهده برأس مخفوضة وبشكل مجزأ " ص٧٢.

تتداخل هذا ، وتتضام ، مقتضيات الرؤية الواضحة المكتملة – مشهديا أو بصرياً – مع نزوع 
داخلي غلاب لرفض أنصاف الحلول الملفقة ، الذي يشي به الإصرار على عدم " خفض الرأس" 
بكل ماينطري عليه هذا الاستخدام الاسلوبي الذكي من دلالات تتمارج من قريبها باتجاه الابعد . 
ولكن ماالذي يحول دون تحقق الرؤية الكاملة برأس مرفوعة ؟ يقول النصن " كانت السيارة تسير 
بسرعة ، وكان أعلى سور الكورنيش يحجز بصره دون الأقق ، ولم يكن سقف السيارة يسمح له 
بأن يرفع رأسه فوق مستوى السور . "ص ٢٢ يبدى الوصف البصري هنا حيادياً ، وإنه لكذلك ، 
لكن ذلك لاينبغي أن يحول دون محاولة فض أستار تلك الحيادية من خلال بعض المفاتيح ، 
وخاصة مفردتي " سور" و" سقف" اللتين تحيلان إلى الدلالة على المنطق الكابح ، ذلك أنه " بمجرد 
ان نزلوا من السيادة ، مد بصره باتجاه الأفق وفتح رئتيه لهواء البحر الذي لم يستنشقه منذ 
سنين مديدات " ص ٣٣ ، وهو مايوجي بأن معانقة الأفق البعيد والبحر الشاسع ، واستنشاق 
هوائه النقي ، بكل ماينطوي عليه ذلك من دلالات واضحة ، مرتهن بخروج الكائن من حيزه المحدو 
والمحدود ، والتحرك صوب أكثر الأماكن ملاسة النظر الطليق.

وتخضع قصة " أفاق الإمكان" لرؤية إسقاطية يصل فيها تعاطف الراوى مع المروى ( وهو هنا الأسد السجين) حد التوحد والتماهي ، كما ينطق بذلك نسيج لغة السرد والحوار في أن معاً " اقتربت من الحارس ، سائت : كيف تطعمونها؟ – نرمى لها اللحم ، رمى إجابته بون أن ينظر أو يتوقف عن وخز الأسد المرهق" . ص ١٦ . فلنلاحظ هنا هذا التوازى التعبيرى الدال بين الجملة التي أنت على لسان الحارس " نرمى لها اللحم" ، وبين جملة الراوى " رمى إجابته" وهو تواز يضع الراوى في موضع تماه واضح مع الكائن المقهور ( الأسد) في مواجهة قاهره ( الحارس ). وفي قصة " على الرصيف"، حينما سأل واحد من رجال ثلاثة جليسهم : " أنت عشت الماضى وتميش الحاضر . فلابد أن يكن لديك تصور للمستقبل، بناء على ماعشت وتميش . رد بتلقائية إنغلاق العين أمام مداهمة جسم غريب : "لماضي سيئ وتميس . الحاضر وائع، ولكن الناس لايدركون روعته. أما المستقبل فلايمكن أن أتنبا به " ص ٣ يتحصن الجليس هنا بالمنتبس، معتقداً بذلك أنه تفات من شرك السؤال . إلى أمان يوفره ذلك الالتباس ، لكن تشبيه السارد رد الجليس بانغلاق العين " أمام مداهمة جسم غريب" مشحون بالدلالة المضعرة، من حيث إيمائه إلى ماينطوى عليه منطوق الإجابة من مكبوت ، مما يجعل الموقف برمته – في القصة – يشي بالتوجس والارتياب وانتعام الثقة ، وهي دواع لاتدفع إلا إلى التشوك والانغلاق.

على هذا الغرار يتبدى الشعرى – غامضاً شائكاً لماماً – بين تضاعيف التصويص ، حيث يسيطر أحيانا على مجمل اللوحة القصصية ، فيما يترامض – في كثير من الأهابين – من داخل نسيج السرد ولفته المقتصدة المحكمة المرهفة.

٤

بين الشعرى الوامض والمشهدى البصرى ، اللذين يسيطران على أجواء معظم نصوص المجموعة، تستلفت الانتباه ، لاسيما في النصوص الأربعة الأولى فيها ( وهى : الاحتشاد ، الاقتتاص ، الانتباه ، مسارب الحب في أحراش الفداحة، بالإضافة إلى : يومية ، والحدث المهم) المتصياتها ( أو قل شخصيتها) المترحدة المعزياة المقهرة التي تحاول جاهدة تجاوز شرطها الكابح ، من خلال مد مايتيسر لها من جسور مع العالم ، تتراوح بين الذاكرة ( استحضار الغائب) والبصيرة ( فعل التصور والتمنى من أجل استحضار المغيب) ثم فعالية الرصد البصرى ( تعبيراً عن الإرادة في تملك الحاضر) ، حيث تظل تلك الشخصيات ( أو الشخصية) في غضون ذلك كله ، تتقلب بين دواعي القاق والانكسار ، وبين نزوع داخلي تواق لكسر طوق العزلة.

ففى قصة الاحتشاد" يكاد المشهد السردى بكامله يظو من فعل الإبصار ، أى من تملك الحاضر ، بينما يستأثر بالأمر كله تقريبا فعل التذكر (أى استحضار الماضي) وفعل التغيل أو التوقع ، مما يشى بهشاشة أرضية الحاضر التي تقف عليها تلك الشخصية ، حيث تتكرر جمل افتراضية متعددة – متوالية ومتناثرة – من قبيل "لابد أنها .... أو لابد أنهم .... إلخ أو "لعلها الآن ... نلك أن الرجل المعزول في هذه القصة قليل الحيلة – إن لم يكن فاقداً إياها – يتقاذفه ، ذات اليمين وذات الشمال ، صفان من الاحتمالات المتقابة ، ولم يكن له من خلاص ، في خاتمة هذا النزيف التذكرى التخيل – سوى إلقاء ثقله في صف احتمالات الانعتاق ، من خلال الانغمار في خلم المرأة الجميلة الفائرة.

تسيطر نفس الأجواء تقريبا على قصة " مسارب الحب في أحراش الفداحة" عدا أن نهايتها تسبط تحولاً في دخيلة الشخصية من حلم اليقظة الذي انتهت إليه في قصة " الاحتشاد" ، إلى نهاية مختلفة دالة تومئ إلى الحركة والفعل الجسديين : " عاد يتفحص الجدران ، قال : على الانسان أن يترك أثراً أكثر خلوداً من أثر الفيل ( في أرض موحلة ) ، نزع من لباسه زراً معدنياً ، وشرع يحفر اسمه واسمها ، ص ١٢ . ودلالة هذه النهاية لاتقتصر على التحول إلى الفعل الجسدي ( أي الموقف العملي) فحسب ، بل هي تسجل كذلك خلق البصري ( وهو هذا الاسم المفور ) وتقعيله ، بدل الاقتصار على التذكر والتذيل.

وعلى اية حال ، فان الجدل بين البصر والبصيرة ، بين حدود الواقع وأفاق الإمكان ، يشكل بعداً رئيسياً من أبعاد هذه المجموعة القصصية وسيكون بمثابة القنطرة التى ستقضى بنا إلى مقارية الحد الآخر الذي يستقطب حيزاً رئيسياً مهماً من عالم المجموعة ، وأعنى به تجليات الرؤية البصرية المشهدية.



تمثل قصة الاقتناص " الحد المقابل التشكيل الشعرى في مجموعة " صناعة محلية " حيث تسود تقنية الرؤية المشهدية " السينمائية" بالكامل تقريباً على مجمل النسيج السردى ، من خلال شخصية معزولة ترصد عير شق في نافذة مسدودة بالواح معدنية ثابتة ، مشهداً لامراًة تتحدث – رفقة طقلتها – مع رجلين ، في مكان لايبعد كثيراً عن موقع النافذة المذكورة ، وعلى الرغم من أن المشهد ، من بداية القصة إلى نهايتها ، مروى بضمير الفائب ، إلا أن هذا الأخير ليس له علاقة

بمفهوم " الراوى العليم " في تقنية السرد التقليدي الخارجي ، بل هو أقرب إلى صورة " المونولوج المروى" الذي يعد - كما يقول د. فاضل ثامر --" صورة معوهة ومحورة عن أنا المتكلم "(٧)

القصة – في مجملها – تعكس توقاً إنسانياً غلاباً لكسر طوق العزلة ومد غيوط التواصل مع العالم، من خلال التوتر المتصاعد الشخصية الراصدة . وهي نتابع بدأب ومثابرة وإصرار، المشهد الذي يدور خلف النافذة، أو من وراء السور، في محاولة مستميتة لاستجماع تكوين المرأة ، من خلال مايتيحه جزءا فجزءا ، ذلك الشق الضغيل بين الألواح المعدنية ، وهكذا حتى حين تسد النافذة بآلواح المحديد المصمت البارد الصفيق لتحول بين العين وبين رؤية العالم الواسع ، يكفي شق ضغيل ضيق مابين تلك الألواح لد تواصل ما مع الحياة والآخرين . وحين لانتمكن العين من الرؤية المباشرة الواضحة بسبب ضالة الشق تتكفل البصيرة المتخيلة باستكمال النواقص في الرؤية المباشرة الواضحة بسبب ضالة الشق تتكفل البصيرة المتخيلة باستكمال النواقص في ونوع التصفيقة ملتصفاً بجانبي الرأس ، ولابد أن نهاياته تتجمع في لمة أو ضفيرة أو خصلة دائرة الوصف البصري المشهدي ، إلى دائرة التخيل ، معبرة عن اضطرار الشخصية الراصدة دائرة الوصف البصري المبنة التي يبدو عليها شعر المرأة من الخلو ، إما لكونها تقف من الشخصية الراصدة موقف المواجهة ، وإما لأن الشق الضئيل الضيق لاينسح لها إلا رؤية المحدود والمجزأ . ولما للتمكن الشخصية الراصدة من الرؤية المباشرة ، نظراً لتحرك المرأة بما يلائم النظر من ذلك الشق ، يستأنف الوصف السردي سيرته المضطردة المعتادة .

هكذا يتراوح السرد ويتماوج - في هذه القصة الجميلة العميقة - بين الوصف البصرى ، وبين تغيل البصيرة ، ولئن كان فعل الإيصار هنا- كما يذهب إلى ذلك بحق فاضل ثامر(٨)- تعبيراً عن فعل الحرية في مواجهة الإغلاق ، فإن الاتكاء على فعل البصيرة - في هذه القصة كما في غيرها - كما تعذر الإيصار المباشر ، إنما يعد تعزيزاً وتعميقاً لخيار الحرية . ذلك أن البصيرة المتخيلة حينما تتكفل بعلى فجوات المشهد البصيرى ، بسبب الحوائل والكوابح المانعة ، فإنما هي تتحدي المغيب وغير المتاح ، برسمه على هواها ، ويذلك يتأتى لنا أن نرى الحائل أو المانع ، وقد تحول في مصهر الفن الخلاق ، إلى محفز غلاب لرؤية مالايرى ، ولافتكاك الإنسان - عبر البصيرة المتخيلة -

#### من أسر قانون الضرورة ، وإطلاقه في براح المنقلت القسيح.

لعل الأجمل من كل ذلك ، والأعمق أيضا ، أن العلاقة بين البصر والبصيرة في هذه القصة بالذات ، ليست علاقة تناغم وتكامل فقط ، بل هي كذلك – في مالها الجوهري – علاقة جدل وتوتر ذلك أن البصيرة هنا لايقتصر بورها على ملء الفجوات فحسب ، أي على خلق مايتأبي على المثول أمام البصر ، بل هي تتولى كذلك مهمة التركيب بين جزئيات المنظر التي يتولى البصر رصدها أو جمعها جزءاً فجزءاً عبر الشق : ظل يحرك رأسه في محاولة لتمشيط كل مايواجهه من جسد المرأة بنظره . اهتز لتناسق الجسد "من ١٠ . إن رؤية التمشيط هنا هي – بلا ريب – من إنجار البصر ، لكنها تظل رؤية جزئية أو مجزأة ، أما الكلى الشامل ، أي تناسق الجسد ، في ظل هذا الشرط الذي محكم مسار السرد ، فتنجزه البصيرة المتغيلة وحدها.

غير أن علاقة التكامل والتناغم هذه بين البصر والبصيرة التي نظل نلمسها طيلة رحلتنا مع النص ، لا تلبث أن تتكشف في نهايته عن انفصال فاجع بين ما تخلقه البصيرة المتخيلة من مثال ، وبين مايهوى إليه البصر من حقيقة الحال: "مينما وقع جسد المرأة في متناول بصره ، لم يبد له طاغياً ومتناسقاً بالدرجة التي قدرها . بل بدا جسداً عادياً ، ترك النافذة واستلقى منكسراً على السرير الذي كان متعاولاً على نهايته "ص ١٠٠ فنلاحظ منا مرة أخرى فعل "قبرها" في المقبوس ، وهو فعل لاتقوم به سرى البصيرة . ولتنامل قليلاً في هذه الخاتمة الدالة . أما كان في مقدور الكاتب أن ينهى قصت بابتعاد المرأة والطفلة والرجلين عن مجال رؤية بطله ، قبل أن يتمكن من رؤيتها كاملة ؟ نمم .. كان في مقدوره تماما أن يفعل ذلك . وفي هذه الحالة سيظل الواقع رهين المثال ، أي سيظل عالقاً في دخيلة النفس تناسق جسد المرأة ويهائه ، لكن كاتبنا أثر أن يرى بطله المرازة في القطة صاعقة ، رؤية كاملة ، انحيازاً منه – فيما يبدو – لرؤية الواقع ، في عاديته وخشونة ، على أن براه مموها وموشي بتلوين المثال.

حسنا .. فلنتحرك خطوة أخرى ، من خانة استنطاق الدلاة ، إلى خانة احتمال التأويل . ولنجعل المرأة – منا – معادلاً رمزياً لافق الحرية . فهل هى – كما بدت فى هذه القصة – تتجلل بالفتنة والبهاء حينما تكون محجوبة متوارية ، وتتعفر بغبار الألفة والاعتباد حينما تكون متوفرة . معنولة ؟



ثمة محور آخر لاتكتمل القراءة التطليلية لمجموعة "صناعة محلية" بدون التوقف عنده قليلا ، 
وهو ذلك المحور الذي تنصرف نصوصه القصصية إلى الشاغل الاجتماعي الواضح ، كما يتبدى 
ذلك جلياً في قصص : الاستخصاص ، الطبيعيون ، تعليقات ، الهشاشة ، صناعة محلية ، 
مستطيل الزجاج الدقيق الصغير ، على الرصيف . ولااعني بذلك – أبداً – أن بقية نصوص 
المجموعة تخلر تماماً من هذا الشاغل الذي لمسنا ملامح منه في مقاربتنا للرؤيتين الشعرية 
والبصرية في كثير من تلك النصوص . لكن اللاقت في النصوص المذكورة أعلاه هو موضوعها 
الاجتماعي الواضح الذي يتغيا الكاتب من وراء طرحه ومعالجته تقديم وجهة نظره حيال بعض 
المظاهر الاجتماعية التي يواجهها مجتمعنا الليبي والعربي – عموماً – في هذه المرحلة التاريخية 
، وفي مقدمتها شيوع ثقافة الخوصصة ونمط الكسب الطفيلي واستسهال العنف والقتل المجاني 
، مقابل تراجع ملحوظ لثقافة التواصل والتودد والتضامن الإنساني ، وقيم الصب والعدالة 
والتسامح والحرص على المصلحة العامة.

وعلى الرغم من أهمية جميع النصوص القصصية في هذا المحرر ، وتتوع أساليبها وتقنياتها السردية ، إلا أننى ساتوقف في عجالة أمام نصبن استثناءين ، هما "الاستخصاص "و" صناعة محلية" في الأولى يتخفى الراوى في صيغة افتتاحية متخيلة لجريدة تتطق بلسان دوائر الاستخصاص ، من خلال تقنية سردية تعمد - كما يقول فاضل ثامر - على " توظيف خاص المخطوطة أو المدونة الصحفية "(٩) . ويذلك تتجلى فنية النص - في هذا النمط من التقنية السردية - من خلال إخفاء الفن ذاته . ويعمد المكاتب في هذا النص إلى فضح منطق دوائر الخوصصة والكسب الطفيلي ، من خلال أسلوب التهكم والسخرية والمفارقة واللعب باللغة ، المربعا مصطلح " الاستخصاص ، ذاته ، واشتقاقاته الطريفة المتعددة ، في منحى يذكرنا بالقالب الكاريكاتورى في الرسم . وهو مايتجلى واضحاً في نحت كلمة " الاستخصاص" لا للإشارة إلى ظاهرة الخوصصة فقط ، بل والتهكم عليها من خلال الصيغة الصرفية" استغمل استفعالا التأسد شستخدم لعدة دلالات تفيد التحول ، ومنها دلالة " التشبه" ، كأن نقول مثلا: " استنسد الفار" أي تشخص المناء الاسد . وكأني بالكاتب ، من خلال استخدامه صيغة " استخص - يستخص - يستخص السخصاصاً ولمحاكاة الفجة لاسلوب

القردية الأنانية في الغرب ، وسعى تلك الدوائر إلى إشاعة هذا النمط الكريه ، وجر جميع الناس إلى تبنيه بأي صورة ، حتى ولو كانت صورة " الاستخصاص " الأعمى.

أما قصة ' صناعة محلية' التي عنون بها الكاتب مجموعته ، فيتأخص ظاهرها في بحث بطل القصة - بون جدوى - عن كراسة ذات هوامش من الجهات الأربع ، ثم الرضا بنوع محلى من الكراسات التي لايوجد بها سوى هامش وحيد على يمين الصفحة ، على أمل أن يشف ذلك عن هامش مقابل في قفا الصفحة ، ثم التفاجؤ في نهاية الأمر بأن تلك الكراسة - ذات التصنيع المحلى - تخلو تماماً من إي هامش.

وفي وسع القارئ أن يكتفى بما في هذه الحدوثة البسيطة الموظة في واقعيتها ، من محاولة للتحليل على الواقع لاتلبث أن تنتهى إلى الإحباط والإدانة . غير أنه يستطيع ، بقدر ضعيل من التحليق التأويلي ، أن يتعدى ذلك إلى أبعاد أعمق تنطوى عليها بنية الرمز في هذه الأقصوصة التي تنحو منحى رمزياً لاشبهة فيه . واللافت حقاً في ذلك أن ستائر الرمز تكاد من شدة شفافيتها إلا تموه الدلالة الأبعد ، أو تظللها ، وهي مفارقة انتبه إليها الباحث الناقد نور اللين النمو(١٠) ولم ناألها من قبل في هذا الصدد المرزي حرص الكلي على لمس القضايا الحيوية الكبيرة والأساسية في حياتنا ، وتقطيرها في مصفاة الفن الدقيقة ، بحيث تصل إلى أعماقنا صافية بسيطة ساطعة ، وخالية من حسك الجميمة والإبتذال . وهو بذلك يقدم مثالاً جديداً لإمكانية التلامم الخلاق بين الفن والقضايا العامة الكبرى ، حينما يفلح الكاتب المبدع في إخضاع تلك القضايا لمقتضيات المنظور الفني الخاص ، وشروطه الدقيقة المحكمة.

#### خلامىة:

هكذا تتعدد وجود الإنجاز الإبداعى وتتشابك أبعاده فى أقاصيص مسناعة محلية ، حيث يتراشج الشعرى والبصرى - المشهدى ، والداخل والخارج ، والذات والراقع ، والخاص والعام ، فى لغة تتراوح بين أسلوب التقرير الحيادى البارد ( وإن كان مترعاً بالدلالة) وبين التعبيرية اللاسعة التى تنطق فى كثير من الأحيان بنبرة التهكم والسخرية اللائعة والمفارقة الحادة . عالم بتفاصيله الدقيقة إلمية ، وناماته الخفية ، تنسجه بلاغة المين بصفاء وصرامة وإحكام ،

هذه العين التى استطاعت أن تستخلص من تجربة العزلة وقيودها هذا الثراء في محاولات التجريب الفني ، وفي تنويع أساليب السرد ، بما يضيف للمشهد القصيصي في حياتنا الثقافية ملامح أكثر خصوصية وتعيزاً وأصالة.

#### الهوامش :

- ١) لايفوتنى أن أشير هنا فى سياق استحضار بعض تجارب التجديد القصمى التى سبقت محاولات الككلى وزملائه – إلى كتيب أنيق صغير ، أصدره عام ١٩٧٠ ، اللئاص الليبي \* عبد الله الخوجة\* بعنوان \* فتاة على رصيف مبلك \* . ويحتوى هذا الكتيب بين دفتيه على محاولة تجريبية مبكرة ورائدة – على المستوى المحلى الليبي – لكتابة \* القصيرة جداً برؤية حداثية تجيبية متدردة ويترورة ، ويداسلوب تغرافي متميز.
- ٢) أشير هذا إلى دراسة الناقد فاضل ثامر " السرد القصمي بين الرؤية البصرية والرؤيا الاستذكارية قراءة في تجرية القامي عبد البيئة المسرية العامة الككتاب ، والمحقولة العامة الككتاب ، سلسلة كتابان جديدة ، الغلامة الكلاب ، المسرية العامة الكتاب ، سلسلة كتابان جديدة ، الغاهرة ، ١٩٩٩ ، وتشغل الصلحات من ٧٥ إلى ٧٠.
  - ۲)ن.م.ص۹ه . ۲۰.
- ٤) أستند في هذا التحديد لمفهم ، القممة القمسيدة إلى دراسة نظرية تأمسيلة حرل هذا المفهم ، نشرها الأدبيب والنقلة البائز " أنهن مع مجلة الناقد البارز " أنوار الخراط" تحت عنوان " الفن هو مهاجمة المستحيل أفكار حول القممة القمسيدة " ، في مجلة الناقد ، المدد الهاحد والكلافون ، السنة الثالثة ، ينامر ١٩٠١ ، لدن ، ص ٣٦ ٠٠٤
  - ه) هذا النص نشر في ملحق القصة الذي أصدرته منحيفة الفجر الجديد في عددها رقم ٤١١ بتاريخ ٢٢, ٢, ١٩٧٧. .
- ٦) فيما يتملق بالقترات المتييسة من قصص مجموعة " صناعة محلية" المذكورة في الهامش رقم (٢) ، ساكتفى بالإشارة إلى رقم المساكنة من المساكنة من المساكنة من المساكنة عن المساكنة
  - ۷) صناعة محلية بم س، ص ٢٦.
    - ۸) ن.م ص ۲۶.
    - ٩) ن.م من ٧٠.
- ١) في ندوة حول كتاب " صناعة محلية" أقيت في مقر رابطة الأدباء والكتاب الليبيين بطرابلس يوم الثلاثاء الموافق
   ٢/٢/ ، شارك فيها إلى جانب الأستاذ نور الدين الندر ، الأستاذ الناقد سليمان كشلاف وكاتب هذه السطور.

# آد ب و نگ نن تشکیلی

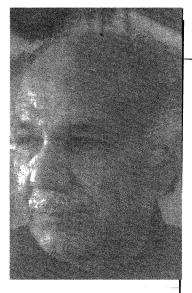

مولات منيس كنعان

أشرف أبو اليزيد

فن تشكيلي

## تحولات منير كنعان

#### أشرف أبو اليزيد

تبدو اللغة البصرية للفنان منير كنمان بقوة مفرداتـها وخصوبتـها وثرائـها مثـيرة للدهشـة، حتى لتكاد تجزم أن أى مرحلة مر بها لم يعبرها إلى سواها، لما فـى كـل مرحلـة من غـزارة وفرادة وتمكن.

والحقيقة أن كنعان لم يطأ أرضا جديدة في الفن إلا ليحرثها ويغرس بها من روحه ليستنبت في النهاية نوعا خالصا، فلا تعرَّف فن الكولاج إلا به، ولا تربط فن البورتريه الذاتى إلا باسمه، ولا تورِّغ للسُّوريالية والتجريد في مصر بدونه، ولا تستشهد بالرسم الصحفى من غير أن تسجَّل إنجازه غير السبوق في تدوين تاريخ مصر — بازمنته وأماكنه وناسه — حتى أطاق عليه لقب جبرتى الفن المصرى المعاصر.

لذا لم يكن غريبا أن يضم المعرض الاستعادى للفنان منير كنعان (١٩٩٩-١٩٩٩) أكثر من أربعمائة عمل، لا تختلف في خاماتها فقط، بل وتتباين أحجامها بالثل. فقد رسم كنعان بالزيت على التوال والخيش والسيلوتكس والـورق المقوى والخشب، واستخدم ألوان الفحم والباستيل والجواش والحبر (الرابيدو)، والألوان المائية، والكولاج، ووظف نفايات الورق والأسلاك وأخشاب الصناديق المحترقة، وقطع الزجاج ورؤوس المسامير والزلط، ورسم الماحات الصغيرة والمتوسطة والمملاقة، ليثبت أنه خلال ٢٠ عاما من ممارسة الفن أحد أخصب فنانينا العرب وأكثرهم إنتاجا، مما يجعلنا نصف مدرسته دون تحفظ بأنها مدرسة الفنولة النفية التي كرست حياتها للإبداء.

وإذا كان تاريخ الفن الأعاديمي في مصر يؤصَّل له مع إنشاء كلية الفنون الجميلة (١٩٠٨)، وإذا كانت الريادة الفنية المريـة نقرأهـا عبر أعمـال محمـود مختـار (١٨٩٠-١٩٣٤)، ومحمـد ناجي (١٩٨٨– ١٩٩٣)، ويوسف كـامل (١٩٨١– ١٩٩١)، ومحمـود سـعيد (١٩٧٧– ١٩٩١)، وواحمـود سـعيد (١٩٥٧– ١٩٥٩)، وراغب عيـاد (١٩٩٧– ١٩٨٣)، فإن جيـل مـا بعـد الـرواد، قيم في العام ١٩١٩، نخبة فنية مع ميلاد رسـاميها الكبـار فؤاد كـامل وحـامد عويـس وعـز الدين حمودة وتحية حليم وزينب عبد الحميد وحمدي خميس ومنير كنعان. وجاء كنعان مـن خارج جدران الأسر الأكاديمي ليعلم نفسه، ويزكي فطرته، ويقدم نبوءة فن خالصة تؤكد على أنه نبى التجريد والتجديد في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة.

كانت قُسوة الحياة التي واجهت الفنان منذ عامه الثاني، حين فقد والده، ثم عندما اضطر لترك الدراسة الثانوية في العام ١٩٣٦، وراء دخوله في عالم الفن من خلال مكتب لتصميم الإعلانات، تعرف فيه على قيم الفن الجمالية، ليكون صاحب الاختيار في خامته وموضوعه، بعيدا عن املاءات أكاديمية تطفئ موهبته المتوقدة. بعدها طعَّم كنعان مهارته بالدقة التي اكتسبها بفضل عمله في حفر الخرائط بأقلام الصلب على المعدن.

ولا شك أن هذه الملامح الأولى المشكلة لريشته وموهبته الفنية كانت وراء حريته وطفراته على مدى تاريخه الفني، كما كانت سنده في بدايات عمله الصحفي ومراحله التسجيلية ولوحـات البورتريه، مثلما كانت السبب الرئيس وراء جموح خياله فيما وراء المتاح والراهن.

وحين أقام كنعنان مثل كثيرين من الفنانين ولمدة ١٥ عاما في بيت الفنانين، ذلك البيت الموكي القديم في درب اللبانة بحي القلعة في القاهرة، شكّلت هذه المرحلة معلما مثاليا كمحترف ومسكن ومنتدى لنخبة من الفنانين المريين، منهم محمد ناجي، وجورج حنسين، ورمسيس يونان، وفؤاد كامل، وكامل التلمساني.

هناك وقفت الموديلات أمام الفنانين الذين حولوا ليلهم إلى نــدوات ثقافيــة ســاخنـة ، ونــهـارهم إلى عمل فني دؤوب. وحين انتقل كنعان للعمل في دار الهلال صمم أغلفــة ولوحــات بتقنيــات مختلفة جملته ينأى بنفسه عن خانة التقليد، قبل أن يتجه لدار أخبار اليــوم رسـاما صحفيــا ومستشارا فنيا.

تجول الفتى منير كنعان في مصر المتيقة، قاهرة المعز، بين عامي ١٩٤٧ و١٩٥٥ ليرسم لنا وجه مصر، مع البسطاء، أولاد البلد، على القاهي والأرصفة، في شوارع مصر وحواريها، باعـة اللبن والفول والخبز، ملح الأرض، مع الراقصين في الموالده، والمرتادين للمساجد، والبناعة في الأسواق، والبنات في الأعياد، وعمال النظافة، والبوابين وشيوخ الحـارة، وزحـام البشر في المواصلات وصخب الحياة، والطبيعة الصامتة الناطقة في المباني واللافتات، ، دون أن ينسى المرور بالقوارب النيلية التي تهيم تحت وطأة الربح وعزلة الأشرعة، بألوان الباستيل، وأقلام الفحم، والرسوم المائية.

وحين منع التصوير الفوتوغرافي في المحاكم فيما بعد، اشتهر كنعان برسومه لصور القضاة والمحامين والمتهمين والجمهور، كأول فنان يقدم هذه الصور. لم يرض كنعان يوما أن يترك هؤلاء رغم ما عرض عليه من مقابل مادي مغر (لو ذهبت بميدا عن مصر، أين أجد هواء درب اللبانة؟ أين أجد وجوه هذا الشعب؟ أين أجد كل هؤلاء النسوة والرجال والأطفال وهم يختلطون بالحياة بقوة وعظف وارتباك؟ هؤلاء هم الهواء الذي استنشقه.. ومنهم تعلمت.. لم أدرس أكاديميا لكني بالجهد الذاتي والمناخ الذي عشت فيه.. وإطلالتي من المشربية في درب اللبانة شاهدت الحياة واستنشقت جوهرها).

لقد شرعت كاميرا كنعان الفنية في تسجيل كل شيء؛ حيث تتوه الملامح أحيانا لصالح تكويـن الساح تكويـن الساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة وتبرز الخطوط قدرته على التلخيص مثلما يظهر التلوين مقدرته على الشاحة وما أن تطمئن المين لبميرتها واليد لقوتها، حتى يضاجئ الفنـان جمـهور التشكيل ونقاده بأول عمل تجريدي له يحمل توقيع العام 1942.

في ذلك العام وما تلاه، يقدم كنصان ثنائيات تشكيلية فيما عرف باسم نحو المجهول: كاننات بشرية تشاركه التفكير، تلف ملامحها في أغطية الأسرة، لم تكن الملامح البشرية هي الغاية، فالكائنان، وهما حتما رجل وامرأة، يجمعهما قدر واحد، والغرف المفلقة، هي حتما واقع ما بعد الحرب العالمية، الكل يبحث في الخروج، والانطلاق، والمجهول أمنية وحلم وممير. عبر تقنية مشطية Combing إذا كان لنا أن نسمي تلك الخطوط المنحنية المتراصة كأسنان المشط الماضية في تشكيلها حتى نهاية الفكرة وحدود اللوحة.

ويسجل الناقد الفنان مختار العطار أن منير كنصان (أول من تلقى الرسالة التي تفجرت في أوروبا عامة وباريس خاصة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة وكنان من جرائها شيوع الاتجاهات التجريدية واللا شكلية). فيما يؤكد الناقد وحيد النقاش في رسالة إلى الفنان منير كنعان أن الخلود قدر الفنان الجامح (إنتي كلما تجولت خلال لوحاتك ازددت غني، وازددت تيقنا بأن الفنان الأصيل دائما هو الفنان المتمرد، وهو على الدوام الفنان الذي يعدو خلف نفسه في اصطدامها المستعر بالعالم، .. ، ورغم أن عالك الفني يتكشف لي ببطء ساحر، على يقين من أنك مع المستقبل على موعد.. موعد تقام فيه أعيادك).

في قاعة صغيرة بقصر الفنون، كرست لبعض لوحات مرحلة الموديل (١٩٤٩ – ١٩٤٩) كشف كنمان عن تحول جديد، أبرز فيه مفاتن الجسد الأنثوي باحثا في خطوط التكويس عن ينابيع الضوء، ليقدم لنا مجموعة من اللوحات وعشرات من الرسوم التحضيرية التي تثبت قدرة فائقة على تشريح الجسد الإنساني. كانت طريقة على ضدف اللوحات SPOt projection بقعة الضوء النافذة على حدود اللوحة. تجسد مهارة كنعان في نقل



حرارة جسد المرأة المصرية الملوءة في غير ترهل، بلونها الخمري الذي يميـل لسـمرة تـتراوح بين لون البشرة وظل الأضواء الخافتة، بطراوة غير فجة، وتدلل غـير مسـف، فكأنما يقتطع كنعان جزءا من مشهد سينمائي تبدأ فيه الموديل أو تختتم حكاية ما.

لم تكن الموديل تمثالا من المرمر أو هيكلا من الأبنوس، بـل امرأة برونزية الألوان من لحم ودم، برما شعرت أنها ترتاح في فضاء لوحة قليلا قبل أن يبث فيها الفنان الحياة والحركة في ودم، برما شعرت أنها ترتاح في فضاء لوحة قليلا قبل أن يبث فيها الفنان الحياة والحركة في الوحة أخرى. سنرى المتوحشة والحالة والغافية والنائمة والمسترخية والمنطقة والقارئة، المتأملة لمورتها في المرآة والناظرة إليك من وراء المشربية والمعلنة عن أنوثتها، لا يكرر بل يغيف ويغير ويحور، وكانه يخشى أن يترك هيئة منسية للموديل أو أن يكرر هيئة أخرى. الألوان اللرونزية الساخنة تظهر مرة أخرى في مرحلة النوبة، مع بشرة نساء يقرأن المستقبل ويضربن (الودع)، مع عمال تراحيل وفلاحين، وكذلك في تجريدات تكعيبية واستشات بالألوان المائية والحبر الشيني تأخذ ألوان الصوف الداكنة، وموتيفات البيوت الجنوبية، ولا يكتني كنعان بالتصوير بل يقدم في تلك المرحلة الهامة (١٩٥٦–١٩٥٩) عدة تماثيل من وحى الفن الشعبي النوبي.

لقد كانت تلك الرحلة مثل سابقاتها تمهيدًا ومعبرًا إلى التجريد الحسر، في مرحلتين الأولى هي(المجهول لا يزال) في إشارة إلى عودة الهاجس القديم وتجدده وثورته التي استمرت حتى العام ١٩٦٣، أما الثانية (الحوائط) فكانت عزف المنفرد على مجموعة من الجدران التي حملت بصمات التاريخ والفتان. كانت الجدران متكاً الفنان للحوار مع الزمن، المارم بتأثيره على البشر، كما عشق كنمان بقايا الإنسان: قطعة قماش ممزقة... منخل (غربال) مهتوك .. أعقاب سجائر مستهلكة.. لم تكن الفرشاة والألوان تكفي أحيانا الإبراز قدرات اللوحة، فاخترع خامات مختلفة ومتعددة، عاشت جذوة الابتكار فيه متوقدة، فأشعل طريقه الفنى للأبد.

وتفاوتت أحجام الأحجار /اللوحات الجدارية ، حتى أنه أنجز ملحمة زيتية ضخمة (مصر قديما وحديثًا) في جزأين كل منهما بعرض ٢١ مترا وارتفاع ستة أقدام. إن تأمل هذا الإنجاز وماسبقه ولحق به يؤكد على ذهبنا إليه من أن كنعان أحد العلّمين المتميزين في مدرسة الفحولة الفنية ، تلك المدرسة التي عبرت مراحلها بكفاءة وقوة ، وليس هربا من تحد ، فقد كان كنعان يضع التحدي ليقهره ، وينجز المرحلة ليبدأ أخرى ، وكأنه يبدأ من الصفر ، فيضع كل ما لديه من قوة ومهارة ومثابرة ليطور من المرحلة أو يضيف إليها.

كان كنعان يؤمن أن لوحة ركيكة تعبر عن قضية كبيرة لا قيمة لها، من هنا كان إصراره على امتلاك لوحاته لغة فنية عالية، ومن هنا يمكن القول إن بذور التجديد في العالم وجدت أرضا خصهة لدى كنعان وحسه الفني. وكانت لغتاه الإنجليزية والفرنسية سبيليه للتعرف الآني

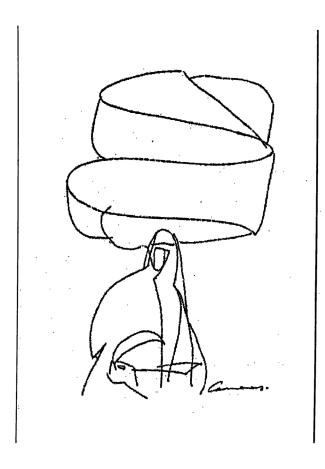

المباشر على التيارات العالمية ، وهو ما يميزه حتى عن أكاديميين في الفن لم تكن صلتهم بـالفن خارج مصر سوى عن طريق عبارات مترجمة هنا وهناك.

ومثلما واجه الفن والأدب الهزيمة في العام ١٩٦٧، كسانت مرحلة كنعان (الحالة المجهولة ومثلما واجه الفن والأدب الهزيمة في العام ١٩٦٧، كسانت مرحلة كنعان (الحالة المجهولة Condition X) الرافضة بالعمل وليس الانزواء، أو الهروب. ومثلت الملامة X أيقونة للرفض، وكان اللون الأحمر الذي ميزها عنوانا على دموية هذا الرفض، وخطأ ما حدث في يونيو، واستمرت ثيمة الرفض قبل أن يكرس سنوات طويلة لفن الكولاج، الذي جعله — كما يقول بيكار — فارس هذا الفن لأن تجربة كنعان الرائدة (جعلت من نهايات الأشياء بدايات جديدة لموالم جديدة وحياة جديدة أكثر شموخا وأكثر مرئية). أو كما تقول أنيتا ستيكل (إن مزافة) من هو الكولاجية مزافق التقنية والمهارة بين اللون والتركيب، فإن كلا منها يقدم بيانا يدعو المتلقي مزجا فائق التقنيم جديا مع الفنان في عالمه الداخلي).

في هذه المرحلة نجد إحدى لوحات كنصان التي مزج فيها بين لوحات السيارات المعدنية وألوان الفرشاة المتحررة، ويلخص الفنان زحام المدنية في اللوحات المعدنية التي تتداخل بشكل لا يفتقد إلى الهندسية في التركيب، ومع تداخل الأيقونات والرموز البصرية والفرشاة، ينقل لنا بخصب لوني خالص هذه الحالة من الضيق الذي نعاني منه: معاناة من المدنية والزحام في آن.

مرحلة في حياة كنمان أثبت فيها قدرته على التحاور والتجاور مع الآخر بل وتجاوزه، إنها المرحلة السوريالية (١٩٦٣–١٩٦٩) حيث لم يكتف الفنان بتقديم رؤاه التشكيلية في هذا القالب، بل مزجه بفنه الأثير؛ الكولاج، لنجد دائما الرابط بين مرحلة وأخرى، أو الروح التي تسرح من عمل لآخر ومن مرحلة لأخرى، وهو نفس ما رأيناه في منظومة وجوهه الإنسانية، بمهارة فذة، وألوان حية، ولسات جديدة، ورشاقة تحمل في ذاكرتها مخيلة الفنان الصحفي، وفي منجزها أصالة رسام عظيم.

ثم يميش كنعان حتى العام ١٩٧٠ مرحلة انتقالية مزج فيها بين التصويس الزيتي والكولاج. ففي بدايات هذه المرحلة الكولاجية والتي أطلق عليها اسم إيقاعات (١٩٧٠–١٩٧٩) احتفظ الفنان بدقة هندسية لها جذورها في خرائط الخمسينيات، مثلما ظهرت بوادر هذه المرحلة في الفترة ذاتها، ونجح كنعان في الاحتفاظ بتصميمات متنافصة ومميزة. وإذا كان لنا أن نقسم المرحلة الكولاجية إلى مراحل داخلية فقد قدم كنعان في مجموعة روما (١٩٨١) مرحلته الثانية التي خلط فيها الكولاج بضربات الفرشاة من خلال مساحات بيضاء واسعة، وكانت المرحلة الثالثة في العام ١٩٨٤.



أما آخر المراحل الفنية في حياة كنمان وهي مجموعة الفراغ Collection فقدمت خلاصة رحلة كنمان الفنية، مع مواد وخامات أكثر تحررا، تؤصل مدرسته الخاصة في الفن. يقول كنمان (في تجربتي، كان الصدق هو حبل النجاة، فبعد أن أنتهي من اللوحة، وتحل البرودة بالماكينة الداخلية، ويصيب الهدوء كل شيء، أذهب لشاهدة اللوحة، وأكون شديد القسوة في الحكم. إلا أني إذا ما كنت أقدم أعمالا جديدة تماما وخارجة عن المألوف، فلا مفر من الخضوع لنقد على نفس المستوى، وهذا ما كنت أفعله. لذلك لا توجد لدي لوحة تكرار لأخرى على الإطلاق، هناك رابطة ولكن التكرار مستحيل.. وهذا ما أرهقني).

وإذا كنا نربط مسيرة الفنان — أي فنان — بمرحلة بعينها، فإنه من الجور أن يكون ذلك الأمر نفسه مع منير كنعان. فنحن لا نستطيع إهمال أي مرحلة من مراحله، كانت فيها تحولاته ابتكارية وتمثل طفرة في فنه والفن المري كله.

لم يستسلم كنعان لأسر النمط السائد والمألوف، ولم يغازل بفنه الأمية التشكيلية، بـل أخلص لهاجس القلق والتمرد والتجديد، فكانت تجولاته لصالح الفن ولم تكن انقلابا عليه، وساهم في ذلك كونه ضمن القلائل المنضمين لمرسة الفحولة الفنية، التي لم تجد نفسها إلا في تكريس العمر كله للفن، بعيدا عن وهج الأضواء، عبر مساحات الكشف والتجديد.

# جرٌ شکل

# تحيكا الرأسمالية

# فاطهة خير

للرأسمالية أوجه متعددة .. أمر طبيعي ، ومؤلمة أيضاً .. لاجديد ! لكن لامانع من أن " نعيش" هذا الألم ولانتعالي عليه .

الأغنية .. من أجمل مافى الدينا : موسيقى وكلمات حلوة وصوت جميل ، لنا أن نستمتع بها .. فهذا شئ طبيعى ، أن نبعثها رسالة " للأحبة ، أو نطلق بها الذكريات ، ولهذا أنا أحب الأغانى . والرأسمالية ياسادة تأبى إلا أن تفسد علينا هذا الاستمتاع بالأشياء البسيطة ، فهى بعد أن سلبتنا أيامنا وأحلامنا ، لن تترك لنا حتى فرصة الفرح بأغنية.

والعولمة .. تعنى أن كل شئ مباح للجميع ، من أقصى الأرض لأدناها ، أن تفرح .. أن تحزن .. أن تسرق ! إنها عالم القرية الصفيرة..

ولعلكم تسألون الآن : ماخطب كل ذلك ، وأية علاقات يمكن أن تنشأ بين ماتحب ، وبين الرأسمالية ، والعولمة ؟ والحق .. أننى لا أجد علاقة كى أذكرها ، لكن التداعى يتلاحق ، حين أحد هذه الأشياء أمامي ، فكأنها تعويذة سرية تعلن بدء السباق: أيهم

سيحضر أولاً ؟ وأيهم سيؤلمني أكثر ؟!

الأغنية أحبها .. ومابالكم بمحب يجد محبوبه - لن أقول سلعة فهى حتى لم تعد سلعة - بل وسيلة " لترويج سلعة! كل أغنياتى التى أحببتها ، وتحمل رناتها أياماً لى بحلوها ومرها ، تصبح هكذا " إعلانا" عن سلعة أيا ما كانت لطعام أو لسيارة ! يسرق عالمى لأجدنى بلا جدران ، والجدران صارت " قوالب طوب" لدنيا ليست لى ولايهتم بها حتى من يدفع النقود.. فهو قد عرف المطلوب وحسب ، ولتذهب النغمات المخلوقة لمن يحبها وليأخذوا معهم حسرة صوت .. حمل كل ذلك ليضعه برفق في آذاننا!

قد تعتقدون أن الأمر لايستحق كل ذلك .. وأنه لسخف منى أن أشغل تلك المساحة بكلام لايعنى للكثيرين شيئاً.. لكن أرجوكم دعونى أتألم .. فريما أصبح أقل حزناً ، وأنا على يقين .. من أننى لن أنال من فرحكم شيئاً.

أنا الأأطلب من صوت - أياً كان - أن يدافع عن غنوة هي له ، لن أطلب منه أن يتعب نفسه ، لكن " تخيلوا" أن الصوت يضع نفسه في خدمة " الاغتيال" : اغتيال كيان ليس له وحده! يذهب ويرضى بأموال كثيرة ، على أن يمنح صوته لتلك " السلعة" ، ويقف هكذا دون أن يشعر بخزى .. ولاألم .. ليرى جمهوره وهو ينتظر ماسبقدمه ، ليخرج عليهم ويهديهم " إعلاناً" لما سيملأون به بطونهم!

يقول البعض.. إن هذا مايحدث في العالم كله .. والعولمة جعلت مايحدث بعيداً .. بصحو اليوم بنجده هنا .

لكن من منكم .. برغم كل مقولات العقلانية ، وقوانين السوق ، وخريطة العالم الجديد ، من منكم لايتألم .. عندما يجد أغنية يحبها في خدمة السلعة؟

من لايتألم منكم .. فليقل - ولن أردد معه : فلنمت جميعاً وتحيا الرأسمالية.

#### قصــــة

# الحامل والمحمـــول

# د. فدرس لبيب

أجلسي في ردهة كالمر ، في الدور الرابع ، في مستشفى يكاد أن يكون مخصصا للولادة. أحست ابنتي بآلام المخاض فأسرعنا بها إلى هنا . هي الآن في الحجرة التي تقع أمامي مباشرة ، ومعها زوجها وأمها ، غادرت أنا الحجرة إلى خارجها لأن الطبيبة النوبطشية تجرى لها فحوصا.

كانت الشغالة الصغيرة قد أحضرت أيس كريم في أربع علب بلاستيكية ، وزعت ثلاثاً منها على البنات ، وأبقت الرابعة لنفسها ، لكنها عجزت عن فتح العلب ، فتحتها لهن ، فبدأن الأكل باستثناء الدينة، خفيفة الظل ، فقد بدأت "اللهط" ، وهي تنظر لي بابتسامة مشاغية.

دق جرس المحمول فى الركن حيث الشاب الغارق فيما يشبه الهم . نظر إليه فى تكاسل يتأمل رقم الطالب ، ثم وضعه على أذنه فى تكاسل أيضا.

......

- أيوه ياسيدى أنا حمدى..

.....

- أيوه ولدت النهاردة ، ثلاثة الفجر.

| ***************************************                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يبدأ في الاحتداد                                                                                        |
| <ul> <li>أناقشها ، أناقشها في إيه ؟ هيه دى مسألة وجهات نظر . دى أول ماجت قالت ان حالة</li> </ul>        |
| البيبي خطر، ونبضه ضعيف، ولازم مها نولد قيصرية.                                                          |
|                                                                                                         |
| يشتد احتداده.                                                                                           |
| <ul> <li>برضه يقول أناقشها ! أناقشها في إيه يابني ادم ؟ هوه أنا كنت طبيب ولادة ولاداية . أنا</li> </ul> |
| جوز الست اللي بتولد وبس.                                                                                |
|                                                                                                         |
| - ليه قيصرية؟ هيه قالت إن الحوض صغير والطفل مزنوق.                                                      |
| ***************************************                                                                 |
| <ul> <li>أيوه ، هيه قبل كده قالت كل حاجة تمام والحوض سليم.</li> </ul>                                   |
|                                                                                                         |
| <ul> <li>باسيدى حوض الأم إللى الطفل لازم يمر منه في الولادة الطبيعية . هوه أنا باكلمك على</li> </ul>    |
| حوض الغسيل!!                                                                                            |
|                                                                                                         |
| <ul> <li>طبعا ، القيصرية دى مريحة.</li> </ul>                                                           |
|                                                                                                         |
| - أيوه ، مريحة للأم ولى أنا كمان.                                                                       |
|                                                                                                         |
| <ul> <li>- تانى تقول لى مصاريف . هو أنت ياك فاكرنا نازلين ضيوف على أصحاب المستشفى .</li> </ul>          |
| ياابني ، هنا كل خطوة بفلوس ، كل سلامو عليكو بفلوس ، كل إزاى الحال بفلوس ، يبقه مش كل                    |
| ماقولك حاجة تقول لي المصاريف.                                                                           |
| ثم محتدا بصورة أكثر .                                                                                   |
| - احنا جايين هنا علشان نصرف ويس.                                                                        |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |
|                                                                                                         |

- الدكتورة جت إمته ، جت ثلاثة الفجر تقريبا.

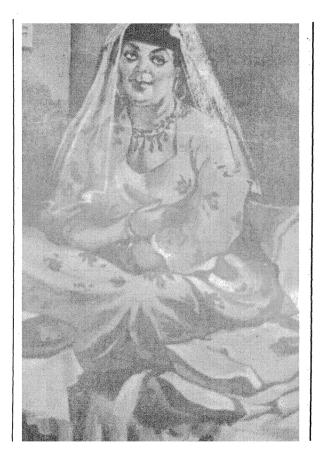

| - طبعا ، الفلوس اللي معايا مش هتكفي.                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |
| <ul> <li>لا ، تشكر، ربنا يخليك - أنا نازل البيت دلوقت عشان أجيب اللى فاضل فيه . الميزانية</li> </ul> |
| اللي كنا عاملينها خرمت ع الآخر.                                                                      |
|                                                                                                      |
| – الحمد لله على كل الأحوال ، مها كريسة ، والولد كريس قوى ، دا نازل مسروع ومفجوح                      |
| کمان.                                                                                                |
|                                                                                                      |
| - الله يبارك فيك ، ماحنا كنا عارفين أنه ولد من السونار.                                              |
|                                                                                                      |
| – يعنى                                                                                               |
| .,                                                                                                   |
| - والله مش قوي.                                                                                      |
|                                                                                                      |
| – هوه ، أبيض ، أبيض قوى ، وأنا ، زى ماانت عارف ، أسمر ، أسمر قوى                                     |
|                                                                                                      |
| – لا ، لا . مش مسألة اللون بس ، تقاطيعه كمان.                                                        |
|                                                                                                      |
| إزاى مايهمنيش ياراجل ، دا مافيهوش حاجة منى خالص.                                                     |
|                                                                                                      |
| <ul> <li>هوه تقريبا ، شكل أمه تمام التمام.</li> </ul>                                                |
|                                                                                                      |
| – طبعا إنت بتضحك وتقهقه ، مش خاله ، ماهو طالع ليكم.                                                  |
|                                                                                                      |
| <ul> <li>ياعم دانا متفق معاها لو كان ولد يبقه شكلى ، وإن كانت بنت تبقى شكلها ، قوم تجيب</li> </ul>   |
| ولد وشكلها.                                                                                          |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |

- يابنى بطل ضحك . هوه أنا باقول نكت؟
- المرة الجاية بنت وشكلى أنا!! يابنى حرام عليك . مهودا اللى مخوفنى.
- المرة الجاية بنت وشكلى أنا!! يابنى حرام عليك . مهودا اللى مخوفنى.
- اللهم اجعله خير . ياراجل ضحكتنى.
- اللهم اجعله خير . ياراجل ضحكتنى.
- لا ، احنا منتظرين لغاية بكره الساعة اتناشر الضهر .
- لا ، أبدا . يوم زيادة عشان القيصرية . والساعة اتناشر الضهر زى الفنادق ، ماهية ولادة فندقية.
- أهلا وسهلا . احنا مستنينكم.
- أهلا وسهلا . احنا مستنينكم.
- السلام ورحمة الله.

ثمانية عيون لأربع بنات صغيرات تحملق في ، وتنظر بغباثة طفولية إلى الشاب الذي كان غارقا فيما يشبه الهم . حتى إذا دخل الحجرة وأغلقها ، انطلقت ضحكاتهن تصوصو كسرب

للمحمول ومحادثته لنفسه.

- قال بنت قال ، وشكلي كمان. دى تبقى كارثة. يقهقه . وقد وقف ليغادر إلى حجرة زوجته ووليده.

عصافير مرحة . وانثال الآيس كريم السائل على ذقونهن وملابسهن.

## شــــعر

# 

# امجـد ناصــر

# قصيدة عن الوحدة في مقهى

لست وحيدا لأنتى أكلم نفسى وأرشف قهوتي بصوت مسموع ماث حنت حار متأمل ارتفاع الض

مايثير حنق رجل يتأمل ارتفاع الضحى على طوار المشاة.

ولست وحيدا لأن الضحى لم يترك لى سوى أحلاسه الحامضة وماتولى عنه الذاهبون إلى أدوارهم.

بل ، ربما ، أنا وحيد لأن يدى لاتحرك ساكناً وعيني لاتغرها العلامات.

لاأتخيل شيئا أكثر ثما ترفعه مرايا الظهيرة أمامي.

أقواس

أكتاف متينة لعابرين لاأقطع وعدا لأحد ولاأنتظ.

فحياتي أخف من أن تحتمل ذلك.

ورقة في صندوق

نفسأ وراء نفس تدفعنى الأيام قدما لكن عينى ظلتا ورائى تبحثان عن ثلاث علامات

تدل على ساقية وساقية تدل على نبع ونبع يدل على سفح

حيث غصن وأفعى تحت الغصن مفتاح المفتاح للغرفة



أو بنتا وهبتك ليلة من زغب العشرين دون أن تعرف لك اسما ولما أخبرتها به قالت لك إنه لن يغير في الأمر شيئاً وبوسعك أن تلمس ، كأنه ينز الآن ماء طرتها الذي بلل يدك وترك رائحة ستنبعث كلما شممت عشبا يجز في الصباح - Y-ليست الوحدة بالضرورة أن تجلس وحيدأ في مهي وترشف قهوتك بصوت مسموع لاتكلم أحدا ولاأحد يكلمك وتمشى من غير أن تلتفت وراءك ولاهى عندما يدير لك الليل ظهره ويقلب لك أقزام حياتك ظهر المجن تكون وحيداً هو ، على الأغلب ، أن

يتركك الليل لنفسك أو تمشى في

ساقاك

ماتتهلل له أساريرك

وماتندم عليه.

صباح الناس ولاتتذكر ماترتعش له

التي نهيت عن قتحها الغرقة مظلمة في الغرقة المظلمة و المندوق ورقة الورقة مكتوب عليها لا تتحسل المثال أو الشبه فكل ما هو مثلي ليس أنا وكل ما يشبهني هو غيرى لست قريبة ولا يعيدة تراني ولاتراني لأنك لاترى مابين يديك علامتي غيمة تحت النظر اللاهي.

# محاولة أخرى لوصف الوحدة

- ۱ - البست الرحدة أن تكون وحيداً عندما يتفقد الليل رماحه فى جبهة الهجران فيوسعك أن تتذكر حرياً نجوت منها بضرية نرد بينما مات أناس كانوا مجرد عابرين أملها ماأن يحطوا رؤوسهم

على الوسائد وأبوابهم مشرعة

# شعر

# قصائح

### ھیٹم خشبة

# عيناها السوبوان تحدقان في الفراغ الفراغ الذي يحده دائما الزجاج المظلل وقامة روجها على الرصيف بشعره المشط بعناية بالفازلين الرخيص هي وحدها التي تدرك

مى وحدما اللى درك أن الأثاث المذهب الخاوى ريما لن يرى الشمس مرة أخرى

### شبيه

الصبى بائع الليمون فى الشمس وجهه الطالع من الدخان عليه بقع بيضاء صغيرة حاجباه مقوسان أكاد أن أجن والنهر خلفه حاضن بذرة النهار الدفينة

## إدراك

السيجارة خلف الأذن كان يطلى عظام الأريكة بماء الذهب بعد أن فرغ من الكراسى كل شئ هادئ قرب النهر أوردة أوراق الفيكس رليجيوزا شفت في الشمس الجانحة للغروب صابغة أسفلت الشارع بالفضة المراوغة التي تتلاشى في السماء الأخرى

فى المحل المجاور للورشة كانت المرأة الجميلة جالسة فى العتمة بفستانها الأبيض ذى الورود البرتقالية فى الليل كانت فتاة تخرج من قلب ياسمينة وفى يدها مفتاح نسيناه..

#### البذرة

تبتسمين كالشمس على جيدك شال من الحرير البرى الأحمر والأصفر والبرتقالي كنا عيدا من شهب هادئة

> أمسك الفراغ ولا اعترف بعد خمر ريقك المسكرة تلمست خصرك .ذلك الرهيف كان مطر خفيف ينقر في صمت زجاج النافذة

تهنا تناعنا في حماً جسدينا وبعد عينيك الخضراوين الشارع المالوف ينكسر على ظلى.. شارع يطوف وأنا كنت هادئاً أرتجف كانى لامست البنرة أحبك الصبی النحیل حافی القدمین مرحاً ببیع الشمس أكاد أن أجن وجهه كان فی مراتی أمس وخلفه نخلتان

#### أمشير

بين أصابع الجميزة العتيقة وضع أمشير مراة للجزيرة

هبات صيف في قلب الشتاء

شمس الأصيل لمت على رفوف المقاتيح فى زاوية الورشة الصغيرة صانع المفاتيح مطرق بوقار هزيل

> الدورى مرق فى الشارع الطويل بين البيوت لكن الوجوه التى أحببناها كانت قد غادرت والبيوت.... القلب فجأة جفلت خطاه كصوت أربكه صداه

> > بين أصابع الجميرة العثيقة وضع أمشير مرآة للجريرة هبات صيف في قلب الشتاء

## قصـــــة

# وجـــه صباحــــی

# محهود أبو عيشــة

طالعته بوجهها الصباحي ، لما كان مشغولاً بسؤاله الحائر ، وهي تنقر على حرف المكتب بأنامل ذات أظفار ملونة: بونجور ..

عقد لسائه الخجل ، حدق فيها بذهول ، ابتسمت!

فى الأيام التالية توطدت العلاقة ، عزم عليها بسيجارة ، قالت : ميرسى ، ليس من النوع الذى أفضل!

أحس بحرج طفيف ، لكنه ابتسم مدارياً خجله الفطرى ، أخرجت منديلاً ورقباً ومدت يدها: نشف عرقك.

اعتاد على صباحاتها ، فى وقتها المحدد تماماً يركز عينيه على الباب ، مع وقع قدميها يترك عينيه لبياض الورق أمامه حتى تفاجئه بطلعتها .. قال لها - نهاية يوم عمل - إنه متعب وير عينيه لبياض الورق أمامه حتى تفاجئه بطلعتها ، لكنها أردفت بشئ من الدلال ، لكنه ليس أنت بالطبع ! خرجت كلماتها مدهونة بالسنة حنافها الملغومة وهى تهصر بدية وتنظر بعمق إلى الحائط المواجد للباب الموارب في مكتب الدور الثالث

- جمع شوارده ، قالت له : إنها تستطيع أن تستأنف حياتها بشكل طبيعى . صرب عينيه إلى عمق عينهها !

- ولكن لماذا أنت حزينة إلى هذا الحد؟

أجابت بأطراف أهدابها وهي تحدق في فراغ:

لأنها ستكون حياة فارغة.

واقتربت من النافذة : أحياناً أشعر أنى وحيدة ، برغم كل هؤلاء البشر ، وأحيانا أقنى أن زبتعد عن كل الناس ، أكون فى عزلة تامة ، لكن هذا الايحدث أبداً ، لايحدث .. أتفهم معنى ألا يحدث !.. كانت منفعلة وسيارتها تتهادى وهى تحكى عن نقائها غير العادى وبراءتها الوادعة الغريبة عن هذا العالم ، بحر ، من أحزان وأمان تتكون بحسب الرغبة ، الرغبة ملح الحياة ، ووباء الأرض ، حين ترقص الروح نشوى على أطراف نيران الجسد ، هل يصعد الحب لاختناقات المرور وتأثيرات الخروج؟ أم يترك نباشينه عند أقرب قسم رغبة فى المداهنة ومد جسور المحبة فى الافراح المقامة على شرف العابرين!

ماكانت تلك مرثبتها الرحيدة ، كانت تطلب الستر دون أن يلوح أمل - ولو نادر - فى أفق الحلم ، قالت بقيح ورهافة إنها تكره العالم وتريد إنساناً - وأومأت إليه يطرف ذقنها - تدفن وجهها فى صدره.

استنام إلى وسادة أحلامها ، فصفعته به « محمولها » في نوية مفاجئة فعات من الحنق ! ، لكن قتلها بابتسامته الراضية حين انحنى والتقط المحمول من الأرض برفق وطبع عليه قبلة هوائية وقدمه لها.

# فن تشکیلی

# حسن غنيم يصلى في معابد النور

# تسابيح الشرق والسريالية الصوفية

# معمد کمال

بعد زمن ليس بالقصير عاش فيه الإنسان المصرى رهناً لما تجرد به الطبيعة ، وحبيساً للمناخ المتقلب الذى أرق حياته وزلزل كيانه . ثم هبط إلى الوادى بعد أن ابتمست له الحياة وانبسطت كسجادة نسجت خيوطها بعناية وصبر . ولم يكن هذا إلا أولى لبنات البيت الكبير للحضارة الإنسانية الذى أطل من نافذته متأملاً الرجود بكل آلياته المتوافقة والمتضادة . وكان طبيعياً أن تبرق في ذهنه أخطر تساؤلات الفكر الإنساني عن القرى الرهبية الذي تحرك هذا الكون بكل هذه الهندسية البالغة الدقة . ومن هنا قفرت فكرة الإله إلى قمة هم البشرية . وظل المصرى يبحث لاهفأ عند بدأ من الإله الخاص وتنوع شكل الوسيط وصولاً إلى عقيدة الترحيد وباتت تلك العلاقة الرأسية بين الأرض والسماء هي أهم سمات الفكر الشرقي عبر تراكماته الحياتية المتتالية. وبالطبع كان المصريون بمثابة رب العائلة الشرقية التي سبحت مع موجات التأمل الهادئة ونسمات التضرع والخشرع . وقد تميزت تلك العائلة بتعدد الأعراق والأجناس من الهنود والصينيين والفرس والعرب وغيرهم من الانتما ال التي ربطها جميعاً البحث عن الإله بوسيط أو بدون . من خلال ديانة سماوية أو وضعية في تصوف وثبتل كبيرين . والدين الإسلامي كان آخر الحلقات التي أضيفت إلى هذه السلسلة المنسجمة والمترابطة، ومن خلال هذا الدين « الفترى عليه » ظهرت عدة فنون مثل هذه السلسلة المنسجمة والمترابطة، ومن خلال هذا الدين « الفترى عليه » ظهرت عدة فنون مثل

الأرابيسك والزجاج المعشق والسجاد والحفر على الخشب والطرق على النحاس وغيرها من الغنون التي لم تكن وليدة العدم أو المصادفة بل استفادت من فنون أخرى سبقت ظهور الإسلام مثل الفن البيزنطى والقبطى والساسانى والصينى ، وظلت تلك الفنون تتطور في أحضان العصور الإسلامية المتتابعة حتى امتد وجودها المؤثر إلى عصرنا الحديث باشتباكاته العديدة مع الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية . ومن فنانى هذا العصر من استنسخ إبداعات السلف ومنهم من إستلهم روح الماضى لتسكن جسد الحاضر بلغة حداثية ناضجة لاتخلو من متانة الرباط التراثى العميق . والفنان حسن غنيم هو أحد أبرز فنانى الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة قطع مشواراً طويلاً مع فن التصوير منذ بداياته مع نهاية الستينات عاشقاً ومحلقاً في فضاء الفن الإسلامي بكل إلهاماته وإيحاءاته الثرية . واستمر هذا الفنان وفياً لهذا الصنف الإبداعي طيلة ثلاثون عاماً ونيف هي تقريبا عمره الفني حتى أصبح من ألم فرسان هذا التيار.

#### النشأة الأولى وصياغة الشخصية

كان للتربة الأولى التى نبت فيها حسن غنيم أثر كبير فى تكوين شخصيته ووجدانه الفنى ومفاهيمه الإبداعية الواضحة فى أعماله ، فقد ولد هذا الفنان فى مدينة دسوق أحد مراكز محافظة كذر الشيخ عام ١٩٤٨. ويعد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى هو أشهر ومعالم تلك المدينة الذي أمدها بحيوية اجتماعية وبصرية كبيرة تتيجة جلبه للكثير من البشر . وهذا المسجد أطلق فى سماء المدينة بالونا ضخماً عملواً بالمشاعر الدينية شارك أيضاً في صياغة وجدان العامة من أهلها ما الذينية شارك أيضاً في صياغة وجدان العامة من أهلها الوادى . وقد اختلط فى أركان هذه المدينة مشايخ الطرق الصوفية والمريدين والعاشقين بالقباب الوادى . وقد اختلط فى أركان هذه المدينة مشايخ الطرق الصوفية والمريدين والعاشقين بالقباب الوادى . وقد اختلط فى أركان هذه المدينة تحتلسي لحظات الحب الغض على شاطئ النبل بينما أصوات التكبير مع كل صلاة تخترق البيوت العامرة ببسطاء البشر الكادمين والمليئة الميا بينما أصوات التكبير مع كل صلاة تخترق البيوت العامرة ببسطاء البشر الكادمين والمليئة الإنسانية ستلازم الفنان في شخصيته شجرة ابتلت بندى صبح رائق . والغريب أن هذه التركيبة الإنسانية ستلازم الفنان في شخصيته شجرة ابتلت بندى صبح رائق . والغريب أن هذه التركيبة الإنسانية ستلازم الفنان في شخصيته شجرة ابتله حتى تخر معاد انتقاله للعيش في القاهرة المختلية الطابع وإن تشابهت في بعض العناصر مثل النبل والبشر . والمتبع للمنحني الإبداعي لحسن غنيم منذ بداياته حتى آخر معارضه بدار الأوبرا

سيلحظ تأثره بارثين مهمين منحدرين من مخزونه البيئى والدينى ، الأول هو الإرث الشكلى للغن الإسلامى أما الثانى فهو الغلالات الضوئية التى تغمر معظم أعماله كأحد الأعمدة المهمة فى القكر الصوفى المتجدد دائماً كما سنرى فيما بعد مما أحال أعماله إلى قطع تراثية تخاطب العصر رغم أنها لم ترل تقوم بعد برائحة التاريخ.

#### التراث الشكلى والفن الإسلامي

لاشك أن الفن الإسلامي بكل غناه الشكلي والروحي يعتبر حلقة من حلقات التطور الفني داخل عوالم الشرق المختلفة ، ولم يكن اقتباسه من فنون سبقته وتطويره لها إلا عاملاً من عوامل تجذيره وتأصيله . وفنون المسيحيين الأوائل في مصر وسوريا والعراق كانت أهم مصادر ذلك الاقتباس مغ الفترحات الإسلامية الأولى . وقد تمثل ذلك في ورقة العنب ونبات الأكنتس « شوكة اليهود » وتيجان الأعمدة التي كانت تزين الكنائس والأديرة وهذه العناصر تحولت فيما بعد إلى عناصر زخرفية بحتة صارت نقطة تحول من الثقافة البصرية الهللينية القائمة على المحاكاة إلى المسيحية الشرقية المعتمدة على الزخرفة وهو مايمثل صلب فن الأرابيسك . ومن أهم منابع التأثير على الفن الإسلامي أيضا هو الفن الساساني ذو الأصول الأخمينية والأثورية والمعبزان بخاصيتي التكرار والتعالى يضاف إلى هذا فنون أخرى مؤثرة مثل الصيني والهندي والتركي والمغولي .

لذا فلكى تتناول فناناً مثل حسن غنيم مسلم الديانة مصرى المرطن الاستطيع أن نفعل ذلك يمنزل عن روافد تراثية شرقية أخرى منها الدينى مثل المسيحية ومنها العرقى مثل الصينية والهندية وهذه الروافد جميعاً تصب فى البوتقة الروحية لكيان الشرق . وأعمال غنيم تعتمد فى كثير منها على الأرابيسك كوحدة للتشكيل تمثل نواة للتعددية المتماثلة داخل إطار العمل ، وتتنوع تلك الوحدات بين الدوائر والمربعات والمعينات فى بناءات رصينة متماسكة تختلف فى إيقاعاتها البصرية من عمل لآخر . والفنان الايقع فى فغ استنساخ الموتبقات كأداة للتعبير تبعا لمقتضيات تركيب الصورة ، ويظل غنيم مهموماً بخلخلة ثبات الرؤية عند المشاهد من خلال عمليتى الهدم وإعادة البناء والذي يحرك العين بشكل دائم داخل الأضلاح الأرسلاة . وعن طريق إعادة صياغة وحدات البناء فى صور مختلفة يخترق الفنان الموروث الجمعى الذى ألفته العين لفترة طويلة ليؤسس ذاكرة جمعية جديدة مرتبطة بحبل متين مع عمق الذاكرة الأصلية وهو دفع حدائى لعالم الصورة دون مخاصمة مع مفردات التراث الغنية .

والإيقاع اللوني بعد ركنا أساسيا في أعمال حسن غنيم فهو يستخدم التدرجات اللونية المحسوبة بدقة داخل اللون الواحد وهو مايبعد الأعمال عن صخب الإيقاع وهذيان الأداء. واللون لايسلك طريق الإبهار البصرى بقدر مايسهم بطزاجته وصفائه في عزف موسيقي صوفية ناعمة تتراوح في ظاهرها بين اللون والبناء المتغير التركيب وفي باطنها بين روح الزمن والذوبان الصوفي . وأعمال الفنان نستطيع أن نصنفها شكلياً إلى ثلاثة أنواع: الأول منها ، يعتمد على التسطيح والزخرفة وإيقاعات التكرار المتماثل فقط .أما الثاني فيظهر فيه البعد الثالث واضحاً نتيجة اللمسات الضوئية الساقطة على القياب والمآذن والجرار والتي لجأ فيها أيضاً إلى عنصر التكرار بينما تخلى فيها عن عنصر التماثل نتيجة وقوعه تحت ضغط قانون الطبيعة . والنوع الثالث من الأعمال وهو السائد بينها فيزاوج فيه بين التسطيح والتكوير بين الواقعي والمجرد . وبين الزخرفة والمحاكاة . وهذا الإيقاع الخليط لم يلجأ إليه إلا القليل من فناني هذه المدرسة ، وهو ماأضفي علم، الأعمال ثراء بصرياً انضم إلى رصيد الذاكرة الجمعية . ونتيجة لمحاولات الفنان المستمرة للخلاص من قيود اجترار التراث وصرامة المحاكاة فقد لجأ في بعض أعماله إلى انتزاع وحدات الزخرفة الأرابيسكية من سياقها وإطلاقها في فضاء الصورة غارقة في شلالات من الضوء حتى بدت كأنها عنصر متحرك استطاع غنيم أنسنته وإمداده بالروح التي أكسبته المزيد من الشفافية والطاقة الذاتية وهي نفس العلاقة التي استطاع نسجها بين الوحدات الزخرفية أيضاً والمآذن والقباب. والحركة التبادلية بن البعد الأول والثاني والثالث علاوة على أنها تزيد من ديناميكية الرؤية داخل العمل فهى تشارك كفرشاة ترسم ملامح شخصية حسن غنيم الذى يقف داخل هذا المثلث البندولي يستلهم الماضي برؤية معاصرة تحاول الفرار من فخ الذاكرة التاريخية.

### . هالات النور والسريالية الصوفية

تتخلق غالباً الحالات الإبداعية المختلفة داخل تكوين هرمى تتألف وجوهه الثلاثة من الذهنى والرجدانى والروحى ويتبدل لعان وجوه الهرم تبعاً لاختلاف التركيبة الإنسانية ، ففى عالم الغرب يضئ الوجه الذهنى بينما يسطع الوجهان الرجدانى والروحى فى عالم الشرق وهما اللذان شكلا المعمود الفقرى للأديان السماوية والوضعية التى ظهرت بين ربوعه . والفن الإسلامى بتراثه الشكلى الغزير كان كتفجر بتر روحى عميق جدرانه من لبنات العقيدة ففاض بفلسفة الوجود والعلاقة بالخالق . والفكر الصوفى هو أحد روافد النهر الإسلامى والذي غا غوا مضطرداً حتى صار

في ذاته نهرا ينسم أجواء الشرق . ويكاد النور أن يكون صلب هذا الفكر والسهم المضئ الذي يشير إلى هوية الوجود الإنساني كما يذكر محيى الدين بن عربي . والنور عند المتصوفة في الشرق يختلف في جوهر تسميته عن الضوء في الغرب ففي الأول هو وسيلة للإدراك كما أنه مدرك في. ذاته بينما في الثاني هو وسيلة لتجسيد الأشياء المادية وتحديد الزمن وحسن غنيم من الفنانين اللذين تأثروا في أعمالهم بالنور بمنطقه الروحاني وليس المادي أو مايسمي بالضوء ، فالنور في أعماله يبدأ من الهفهاف الشفاف الذي يرقى بخفة ورشاقة على تكويناته من المآذن والقباب والجرار فيكسوها بثوب البعد الثالث حتى يصل في كثير منها إلى هالات نورانية مشبعة بعبير الروم. وهذه الهالات يعمد الفنان إلى تدريجها من الصفرة المبيضة حتى البياض الناصع الذي يخطف الأبصار فيغسل به العناصر كسيل سقط على صخور من عل فغمرها وأضاءها في آن . والنور عند غنيم " كما اعتقد " هو أحد بديلين للحضور الإنساني في العمل على شكله الصوفى اللانهائي طبقاً لرؤية الصوفية من أن الوجود والفقد هو للإنسان كحالة من حالات الحكمة الوجودية التي تؤدي إلى التماهي في النور الإلهي . وإذا اعتبرنا حسن غنيم واحداً من التشكيليين الصوفيين لعلمنا ولو حتى على وجه الشك لماذا يختفي الجسد الإنساني في أعماله ويحل محله النور . أما البديل الإنساني الآخر فهو أنسنة بعض العناصر الأرابيسكية كما ذكرنا واكسامها طاقة آدمية . فاذا التقى عنصرا النور والوحدات المؤنسنة حدث مايكن أن نطلق عليه مجازاً « الترانيم الروحية» حتى يخيل للمشاهد أن الوحدات الجامدة قد استحالت إلى سابحات في بحر من الضياء . والمتأمل بعمق في أعمال هذا الفنان سيجد أنها تدفعه بقوة إلى عوالم ماوراء الواقع على أجنحة سريالية خاصة محملة بتركيبة جديدة لمفردات الواقع من مآذن وقباب وأهله ومشربيات واللائي يطرن في فضاءات بارقة يمتزج فيها الواقعي بالزخرفي والجامد بالحي المنتظر والسماوي بالأرضى . وإذا كانت السربالية الغربية إحتفت بهواجس حلم الكرى وخاصمت الواقع فان سرالية الشرق ظلت رابضة في المنطقة الدافئة بين النوم واليقظة . بين الوعى واللاوعى ، وهي ماأسميتها ني تحليلات سابقة بـ « سريالية اليقظة» وهي التي تختلف فيها أيضا حركة الروح حيث وجودها في مدارات مختلفة من نقطة جاذبية النفس مع محاولات دائمة للتحرر والانعتاق كما تفترض فلسفة« اليوجا» . وأعمال حسن غنيم لاتخلو من ملامح سريالية تنشط فيها الروح في حركة تصاعدية من أسفل حيث أرض الواقع إلى أعلى حيث سماء الحلم والبحث عن خالق الواقع وهي

العلاقة الأزلية التي نحتت وجه الشرق ، ففي بعض الأعمال تجده يناظر بين وضع الجرار علم. الأرض مزينة ببعض الزخارف في مقابل جرار ساقطة من السماء كالغيث ولكنها خالية من الزخارف وتخترق سحابة كثيفة من النور وكأنها ستمطر أرواحاً . والإيقاع السريالي الرأسي هنا يتجلم، فم. التمايز بين الأرضى المزخرف والسماوي المجرد بين الرغبة العارمة في الصعود إلى فضاء الحلم وبين سقوط الحلم وتفتته على أحجار الواقع . كل هذا الصراع المتضاد مع الحفاظ على الروح في مجال الجاذبية والسيطرة النفسية . وإذا كنا نبحث دائماً عن خصوصية المصطلح والتمرد على جموده كلما أمكن حتى ولو كان من صنعنا فاننا سنسمى هذه الحالة بـ « السريالية الصوفية» حيث مغادرة الروح للكون في يقظة من النفس للبحث عماوراء الكون وهي السريالية التي صكها المصريون على جدران قصر الإنسانية . وفي أعمال أخرى للفنان تتقابل الجرار المزخرفة مع بحيرة سماوية من النهر وفي ثانية تطير الجرار داخل أطياف ضوئية لانهائية. وفي ثالثة تصطف كالمصلين . وتتكرر العلاقات الرأسية من خلال قطع الأرابيسك وتحولها الروحي إلى مايشبه الأعمدة في المعابد والأديرة والمساجد داخل هالات كبيرة من النور حتى يهيأ للرائي أنها ستخترق الحجب الإلهية. وتتأكد السريالية بنزعتها الصوفية عند الفنان في عمل تسبح فيه مجموعة من القباب على وجه الماء من خلال مشربية مفتوحة . وقد عاب غنيم أنه لم يكن يحتاج إلى الهلال في تراكيبه كعنصر مباشر لاقتناص كارت الهوية . وإذا تأملنا هذا الفنان بعمق أكثر من خلال البوابة النفسية لوجدنا أن معظم تكويناته تظهر من خلال نوافذ وبوابات ومعابر مزخرفة نما يوحى برغبة شديدة في العبور والتجاوز إلى عالم غير مرثى للعين ومرئى للروح ، فبعض الأعمال تطل فيها المآذن من نافذة مشربية وأخرى تتراكم فيها القباب تحت مظلة ضبابية متربة داخل نافذة منقوشة وهذه بوابة مروحية ساسانية تلمح منها الأفق البعيد، وفي تلك المنطقة تقف البوابتان النفسية والروحية كمنفذين لبيت واحد وهو الجسد . وهذه الرغبة في النفاذ إضافة إلى الستور النورانية هما عمودا الارتكار في رؤى الصوفية كما هما ضلعا مثلث ثالثهما تراث شكلي شرقي هائل عند صوفي عاشق مثل حسن غنيم هو أحد عصافير الشرق التي قلأ فضاءاته بتسبيح الخالق ثم تعود لتصلى في معابد النور.

# متابعات

# الأجسنسدة

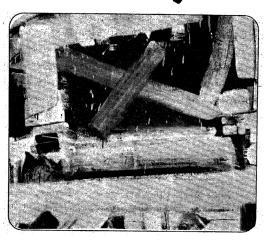

# "نور " المرأة العراقية

كالعادة تفاجئنا مجلة " نور" غير الدورية بالعدد الثالث من سلسلة " المرأة العربية والمقاومة " ، ليكون هو عددها رقم ١٧ – ربيع ٢٠٠١ عن المرأة العراقية ، وكان العدد الأول من السلسلة قد صدر في ربيع ١٩٩٩ ، عن " المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي" ، والعدد الثاني في شناء ٢٠٠٠ ، عن " المرأة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ".

وفى عددها عن " المرأة العراقية فى مراجهة الحصار" ، تقدم " نور" جهد هائلاً لاستكتاب عدد من الكاتبات والمواطنات العراقيات ، فى محاولة لتقديم " بانوراما" لظروف وشئون وأحاسيس وأحلام المرأة العراقية ، تحت الحصار اللعين ، لتبرز دون محاولات للإدعاء ، قدرة تلك المرأة البطلة ، على الصمود والتحدى ، والاستمرار ، وليصبح هذا العدد من " نور" ، " تأريخا" لمرحلة مهمة من تاريخ المرأة العراقية ، ستترك أثرها فى حياة نساء العراق ، افترة طويلة قادمة.

وقد احترى العدد على ثلاثة أبواب: شهادات ، إبداع ، دراسات ، وكان ذلك عن عمد ، كما تقول " فريال جبورى غزول " فى مقدمة العدد ، والتى تأتى بعد كلمة شكر ، توجهت بها كل من " أمينة رشيد " و" حسناء مكداشى " ، إلى جميع من أسهموا فى العدد ، سواء بالكتابة ، أم بجهودهم ، أم بالإعداد لكى يخرج هذا العدد إلى النور.

« بعيداً عن الفطاب الرسمى والإنشاء الدبلوماسى الذى كثيراً ماييثه الإعلام بادرت مجلة "

زور" باستكتاب عدد من المواطنات العراقيات اللائى عانين المصار ، ليعبرن بأقلامهن 
وإحساسهن ورؤيتهن عما يعنى المصار فى حياتهن ، فكتبت بعضهن شهادات ، واسترسلت 
أقلام بعضهن فى نصوص إبداعية ، وسعت أخريات إلى دراسات وبحوث حول آثار المصار . 
واستكمالاً للمبورة ، أسبهم عدد من العراقيين والمصريين فى تقديم قراءاتهم للإنتاج الأدبى 
للمرأة العراقية ، باعتباره مؤشراً على حالتها ، كما عنى البعض بدراسات ترصد أثار المصار ، 
خاصة على المرأة ، بتشريح التداعيات الداخلية والإطار العالمي الذي سمح بهذا الظلم الفادح " ، 
بهذه الكلمات من مقال " فريال جبور غزول " ، نكون قد قدمنا للقارئ محور العدد الخاص بالمرأة 
العراقية ، والذي بذلت فيه الناقدة والقاصة" نازك الأعرجي" جهداً جباراً ، في استكتاب الكاتبات 
داخل العراق ، وخارجه ، وتجميع الملف ، وإرسال المادة من بغداد ، مكتوية على أوراق قديمة ، 
محترقة الأطراف ، وضعتها في كيس من القماش ، خاطته جيداً ، وحملته أمانة نساء العراق ،

ليصل بالبريد.

ومن بين الألم المشترك ، في الشهادات ، والإبداعات والدراسات ، يمكن القارئ أن يتعرف بسهولة على الجرانب المختلفة المأساة بلسان صاحباتها ، بعيداً عن تقييم المواقف من الخارج . وربما يذهل القارئ من هذه القدرة على الإبداع ، والإخلاص للعمل البحثي ، في ضوء الظروف القائلة ، لأي قدرة على الفعل.

تتناول الدراسات: " أثر الحصار على الواقع الصحى للمرأة العراقية" ، للدكتورة اتحاد صالح عماش " والآثار الاجتماعية للحصار على المرأة العراقية ، لإيمان العزاوى " ،" والمرأة العراقية وتغير أنماط حياتها تحت وطأة العقوبات الاقتصادية ، " لنادية العلى " ، " دور المرأة في مواجهة الحصار الظالم " ، للدكتورة " شذى عبد الباقي العجيلي " ، وفي النهاية يقدم العدد " ببليوجرافيا الكاتبة العراقية / ١٩٤٧ ، قام بها " باسم عبد الحميد حمودي "

المكان .. هو الأرض ، الوطن ، القيم والتقاليد ، واتحة الأجداد، وكل ذلك يسكن في رحم المراة ، لذا كان طبيعياً أن يفرد العدد ضمن إبداعاته ، مساحة لتناول " المكان في أدب المرأة" ، ويقدمه ياسين النصير ، والذي يعتبر أن فعل المكابة عند المرأة العراقية – أيا كان نوع الكتابة أدبية أو بحثية – هو ثورة في حد ذاته ، وهزيمة الحصار أيا كان شكله . والمكان في أدب المرأقية ، تلمسه من خلال إبداعات " سالة صالح" ، في قصبتها " شجرة المغفرة " ، و" هيفاء زنكة" في " المغارة " ، و" دني طالب " في " مشروع رسالة" . وفي لوحات " رملة الجاسم" ، وقصائد " داسوز حمه " ومن خلال القراءة التي يقدمها " النصير" ، الأعمال هؤلاء المبدعات ، تتعرف على عدة أوجه للمكان ، التي تكافح المرأة العراقية للصفاظ عليه : المكان الأليف ، والمشرق.

وللسينما التسجيلية نصيب في العدد المتميز ، حيث يناقش " وليد الحمامصي" ، ثلاثة أفلام تناوات مأساة أطفال العراق : تقاسيم من بغداد المخرج اللبناني " سايد كعدو" ، و" أوراس — ترنيمة حب لأطفال العراق" ، و" نساء تحت الحصار" للمخرج " حسام على".

ويشارك د. " صبرى حافظ " في العدد ، بقراءة نقدية ارواية " الغازمة" الروائية العراقية " عالية ممدرح "، فيتعبرها بنية ترجيعات القهر الذي يعصف بالجميع .

أما "محمود أمين العالم" فيقدم قراءة ارواية "كم بدت السماء قريبة " للكاتبة بتول الخضيرى ويستعير أول جملة في الرواية ، ليقدم بها قراعه لها " " تنبض ذاكرتي على رصيف شارع" . ويعتبر " العالم" أن الرواية هي أكثر من مجرد سيرة ذاتية للكاتبة ، تحية لنساء العراق الصامدات ، والتحدة من قبل ومن بعد لهيئة تحرير" نور"

### محاورات كونفوشيوس

التبعية السياسية ، تترتب عليها تبعية ثقافية - بتلضرورة - في الستينيات مثلاً كانت الكتب الاشتراكية وأدب أوروبا الشرقية ، والأدب الذي يمجد الكفاح والصمود تفرق الأسواق ، وعندما تبدلت العال السياسية إلى الانفتاح وسياسة السوق المفتوحة والخصخصة أغرق الأدب الفاسد - في أغلبه - السوق ، وهو الأدب أو الفكر الذي يمجد الحل الفردي والانعزالية ويستخر من الجماعات وكلمات النضال باعتبارها من قاموس العهد البائد.

وكان طبيعياً أن تكون الكتب المترجمة أدباً وفكراً هى كتب وروايات غربية باستثناء بعض المترجمين الجادين الذين أولوا وجوههم شطر الفلسفات والقيم الشرقية ، بقيمها وإعلائها من شأن الإنسان ، وهى القضية التى شغل المفكر العربى الكبير هادى العلوى نفسه بها جزءاً كبيراً فى حياته فى « المستطرف الصينى » و« المستطرف الجديد» وفى العديد من كتاباته ودراساته .

محسن فرجانى ، واحد من المترجمين الشباب الجادين ، يتُخذون الأمر – خاصة أمور الفكر والإبداع – متخذ الحريص المهموم ، وليست – فقط – كمصدر للرزق والوجاهة ، فعكف طويلاً على الكتاب المهم وهو: ( محاورات كونفوشيوس ) الذي حققه: ليوجون تيان – لين سوبغ – يوكيكون ، وقام بترجمة ترجمة كاملة ، وصدر عن المشروع القومي للترجمة في المجلس الأعلى للثقافة . وهنا تعريف بالكتاب.

« محاورات كونفوشيوس " هى مجموعة من التسجيلات الكتابية لتعاليم كونفوشيوس وتعليقات تلاميذه ، وقد تم تدوينها بوصفها أقوالاً ومواعظ مناسبة لحلقات الفكر والدراسة ، وكان هذا هو السبب وراء اختيار عنوان الكتاب " المحاورات" وكان واحد من تلاميذه – تسنغ شن – هو الذي جمع الاقوال المتناثرة وضمها بين دفقي كتاب ، وذلك أثناء فترة مهمة في التاريخ الصيني ، هي عصر الدول المتحارية (٢٧٥ق.م – ٢٣١ق.م) وكانت القاعدة العامة في المدارس والاتجاهات الفكرية والدراسية حينفذ تلجأ إلى تدوين الأفكار كتابيا ، إلا أن كونفوشيوس وهو معاحب اتجاه فلسفى " الكونفوشية " رفض التدوين الكتابي لأفكاره زاعما أنه مجرد " وسيط" وليس" مبدعا" مجرد" مجتهد" وليس" مكتشفا" وكان ذلك صحيحاً إلى حد بعيد.

ققد كان الزمن الذي ظهر فيه كونفوشيوس يشهد الانتقال من نظام الاقطاع العشائري ( أسرة بين الامبراطورية ) إلى نظام الملكية الأوتوقراطية ( الدول المتحاربة) وبطبيعة فترات الانتقال المفصلية الحادة ، وسط ظروف تعج بفوضي إعادة الترتيب .من نظام قديم انهارت دعائمه إلى نظام جديد لم تثبت جدرانه ، فقد برزت الكونفوشية نتيجة ، وليست سببا ومن وجهة نظر ما قل إنها كانت المشعل الحضاري الذي عبر متوهجا بالروح الحضاري الصيني التقليدي من أطلال عصر « أسرة بين جو» لليم أطرافه وينثر أنواره في جنبات كيان جديد على هدى أفكار ارتأت أن المجتمع الإنساني عبارة عن جسد جمعي نمطي يتحدد سلوكه بمعيار الأخلاق والتراحم سعيا للسلام والرفاهية لكل الناس ، يتشكل قوامه من معابير قيمية يلتزم بها الفرد ، تتمثل في ثقافة أخلاقية متجردة بالإخلاص والولاء والتراحم والاحترام والتبجيل والإيمان والحكمة والشجاعة والصبر .. تلك التي صبت جميعا فيما عرف بالمنهاج ، الطريق .. "الطاو"

تلك ، بتلخيص أو تركيز شديد ، هي الكونفوشية .. قلب الثقافة الصينية .

كان لكونفوشيوس مكانته الشخصية ومركزه في الثقافة الصينية الكلاسيكية من حيث إنه:

حافظ على الإرث الثقافي الصيني من الضياع ، وذالك بتحقيقه وتصويبه لأهم كتب التراث
 في الصين القديمة مثل :« كتاب الأغاني» ، « كتاب التاريخ» ، « كتاب التغيرات».

- ولأنه كان الأول في التاريخ الصيني كله الذي دعا إلى إتاحة فرصة التعليم العامة والبسطاء ، ليكسر احتكار الموظفين والوجهاء العلم وكانت دعوته الشهيرة إلى أن: « يكون التعليم كالماء والهواء الجميع دون أية فروق طبقية » ، وه أن يراعى التخصص في التعليم بحسب استعداد الطالب وميوله وقدراته الشخصية وأن يكون التنوع والترفيه وسيلة لاكتساب المعرفة ، . وغيرها من مبادئ ترسخت في التربويات الصينية العربقة ، والتي يضمها جميعاً « كتاب المحاورات» وهو أشهر وأهم الأوراق الكونفوشية على الإطلاق.

وفى خـالاصـة ، لم تكن رؤى كونفوشـيوس مـتجاورة الإطار الفكرى السـائد فى الإقطاع العشـائرى ، ومن ثم جاءت موعظته تحت على الرضوخ الاتكالى ليد القدر ، والقبول – سلبا – بنمط الإختلاص والقيم الاجتماعية السائدة ، وكان هدفه الأساسى هو التوجه بأفكاره إلى المثقفين والدارسين الذين تجاوزتهم فـرص الانتخاب المناسب للترقى والتقدم ، فبقوا في أسفل السلم

الاجتماعي مع القطاع العريض من الشعب الصيني تنتظر مصيرها تحت سيف القدر المسلط على الأعناق ولقد فقدت نظرية القدر وظالالها الدينية قيمتها عند المدارس الكونفوشية اللاحقة.

والحقيقة ، أن الصين المعاصرة ، تفتح – بطريق غير مباشر – الباب واسعا للبعث الكونفوشى ، فالظرف التاريخي الآن يشهد طغيان مظاهر العصر الدنيوى : أضواءه الباهرة ، سرعة تقدمه الخاطف . تحولاته العنيفة ، أسعاره ، أوراقه المالية ، أبراجه السكنية العملاقة ، سياراته ، نجوم غنائه .. إلخ ، وهو يعنى .. فاصلاً أخر بين عصرين ، يهدد الروح الصيني ويضغط على انسجامه الداخلي ، ويستمع باعادة إنتاج ظروف الكونفوشية الأولى ، ويستدعيها من مكمنها.

والشائع ، أن البعض يردد بأن الكونفوشية حققت تطبيقا جزئيا في إحداث نقلة تطورية مائلة في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب الشرق الآسيوى بنموره ، وسلاحفه .. لكن .. هذه بالذات مسألة معقدة جداً تحتاج لتفصيلات أوسع:

- \* فهل صحيح أن الكونفوشية ستنتعش وتمتلك ناصية القرن الواحد والعشرين ؟
- الكونفوشيون الجدد ، يتنبئون باكثر من ذلك ، بل ويريدون تأسيس الملكة السماوية الثقافية والفكر الإنساني كله على النمط الكونفوشي وحجتهم أن مستقبل الثقافة العالمية سينهض على تعميم تيار الطم الكونفوشي.
- واشتط البعض منهم معللاً بأن الفكر الإنسانى على النمط الكونفوشى يستطيع التوافق مع الديمقراطية والعلوم الغربية ويصلح كمحدد اتجاه إنسانى جديد يدفع تقـدم الحياة الثقافية « كذا».
- وأخرون من ورثة التقاليد الكونفوشية يؤكدون على فائدتها التطبيقية انطلاقا من أهمية
   استخدام الفلسفة في المارسة الاجتماعية.

وربما كان من المبالغة كثيراً أن نردد مع الآخرين نبوءة تجعل من القرن الواحد والعشرين بكامله قرن الكونفوشية وأوان ازدهارها الموعود ، صحيح أنها ليست مجرد أيديولوجية مجتمع إقطاعى ، وبالتالى فهى ليست معرضة الضياع أو التفكك ، كما حدث النظام الاجتماعى القديم الذى عاشت فى داره سنين.

لكنها أيضًا ليست مثل الأديان العادية وليست لها مرجعية تنظيم اجتماعي خارج المجتمع الدنيوي ، وليس هناك سوى النظرية / المقولات الكونفوشية بجناحيها في الفكر والروح الاجتماعي .. ليس هذا فقط ، بل لم تعد الكونفوشية المسحبة خارج المجتمع هي نفسها المدرسة

الكرنفوشية الأصلية ، وإذا رؤى – مثلا – إنجاز الأعمال استنادا إلى المثل العليا لدى الكرنفوشية ، فسيتوغل الصينيون في مشكلة التقاليد التي لاتحل وإن يصبع الطريق ممهداً أمام مخرج جديد للاقتصاد الصيني الوطني وحياة شعبها ، وتظل قدرة الفكر الأخلاقي على التوافق مع الحاجات المعقدة في الوقت الحاضر موضع شك كبير.

ووجهة النظر الغالبة ، هي أن الكونفوشية ، بجذر تاريخي عميق – لكنه بعيدا ! – ووزن ثقافي ضخم ، يمكن أن تعود أو تبقى :

- \* كونفوشية تقاليد تاريخية ، بوصفها موضوعاً التأمل الفكرى والبحث النظرى المجرد --وليس شيئاً أخر غير ذلك!-
- \* تدخل القرن الواحد والعشرين الميلادي بوصفها " الروح القومي الشريد» معزولة بأسوار جغرافية ومنكفئة على ذات تاريخية شديدة الحساسية ، ومن ثم تجد نفسها أقرب مزاجيا إلى التفاعل مع مركب الآلام : العزلة ، تضخم الشعور بالذات ، الاضطهاد ، الشتات ( بعض مدارس الكرنفوشية تنشط في المهجر! )- الدياسبورا ! وكثير جدا مما يمكن قراحة بين السطور !.
- \* حتى باكثر التقديرات شططا ومبالغة ، يصعب التنبؤ بعودة التيار الكونفوشى ، بالمعنى الحقيقي له ، وإنما يظل موضوعا قابلا للحياة في إطار الأدب الكونفوشى العجوز ، والدراسات التارخية والأدبية القديمة.

#### البناء القصصى للمعرفة

... والبلوى هو: أبو الحجاج يوسف بن محمد( ٥٢٩ - ٦٠٤ ) ، المعروف بابن الشيخ ، من علماء القرن السادس في الأندلس ، موصوف بالورع الجليل ، والمجاهد الأديب ، والعالم العامل باللغة والآداب ، ولد ومات في " مالقة" في جنوب الأندلس .

أما كتاب "ألف باء" فهو أحد كتبه الكثيرة ، وهو صورة لعصره في شكله ومحتواه ، يمثل الكتاب طبيعة التاليف الموسوعي ، حيث ضمنه البلوي لمحات كاشفة عن الحياة الأدبية في الأنداس بكل تفاعلاتها ومؤثراتها ، يكشف الكتاب عن مواقف المؤلف من قضايا عصره الإنسانية والاجتماعية والسياسية كما رصع الكتاب بقطع متفاوتة الطول من شعره ونثره كشفت عن موقفه الإنساني من الكون والأحياء وعن موقفه الفني الذي سيطر على منهجه في الكتاب.

كما يعد الكتاب موسوعة معرفية ضخمة ، جمع فيه البلوى ألفاظ اللغة المكونة من اقتران الألف سقية حروف الهجاء مم النيفها ومعكوسها.

المحققة والناقدة د. عبير سلامة قامت بدراسة الكتاب دراسة مستغيضة أصدرتها في كتاب بعنوان " البناء القصمى للمعرفة في كتاب ألف باء للبلوى " درست فيه نسب المؤلف وطبيعة عصره وشيوخه وتلاميذه وطبيعة التأليف في ذلك العصر ، خاصة التأليف الموسوعي ، دراسة التحقيق صدرت على نفقة الباحثة.

# الحب في عصر العولة

العولة والحب ، كلمتان على طرفى نقيض .. العولة تستدعى الهيمنة والبنوك والحسابات الرقمية والسياسية ، والقهر والنيلية من قبل الضعفاء ، والحب يمنح البشر القوة من خلال احترام المشاعر المتبادلة والتواصل بين البشر ، فما الذي يجمع إذن بين الحب والعولة؟

" الحب في عصير العولة " كتاب من تأليف د. منى حلمى ، صدر عن سلسلة أقرأ من دار المعارف ، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات المتنوعة والرؤى الفكرية العامة ، تسميه المؤلفة : مسرخة احتجاج ضد الكثير من المسلمات التي يؤمن بها العقل العربي وتعوق انطلاقه وتقدمه رحالاً ونساءً ..

في بعض الأحيان تكرن الصرخة حادة وفي أحيان أخرى تهدأ قليلاً لكنها مصرة دائماً على أن تسمع صوتها ودائماً على ثقة بأن أصوات الاحتجاج ضرورة لتوازن وانسجام موسيقي الحياة.

#### أحكام رهن الاعتقال

" أحكام قضائية رهن الاعتقال " ، هو أحدث إصدارات " مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" . يقدم الكتاب دراسة تطبيقية في ضوء العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية والدستور ، ويستعرض عدة أحكام قضائية صدرت بالفعل ، ولم يتم تنفيذها بين التعطيل أو الإهدار.

ويؤكد الكتاب على الضمانات التي يكفلها القانون للمتهم في ضوء مبدأ الشرعية الإجرائية ،

التى تستعرض الدراسة أهم أركانها ، وبمزيد من التفصيل ، تتناول المركز القانونى للسلطة القضائية ، وإسنادها القضائية وأحكام القضاء فى مصر ، من خلال حقيقة سلب ولاية السلطة القضائية ، وإسنادها إلى محاكم استثنائية أو خاصة ، وطرق ووسائل السلطة التنفيذية فى تعطيل وإهدار الأحكام القضائية ، ومخالفة كل ذلك لأحكام الدستور المصرى ، بالإضافة إلى موقف السلطة التنفيذية من أحكام القضاء المتصلة بالحريات العامة.

وفى ختام الكتاب ملحق يضم بيانات تفصيلية ، بالطعون القضائية التى أقامها " مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء "، ضد قرارات الاعتقال ، والتى حكمت فيها المحكمة بالإفراج ولم يتم تنفيذ هذه الإحكام.

### زييدة .. ملكة ساحة النجمة

على خطا" جون شتاينيك في أفول القمر ، والعاقر ، ورجال وفئران ، وعلى خطا توفيق الحكيم في « بنك القلق» ، ونجيب محفوظ في رواياته وقصصه الأخيرة ، التي يكثر الحوار فيها ، وكذلك بريخت فيما أطلق عليه اسم المسرح الروائي أو المحمى ، تأتى رواية « زبيدة .. ملكة ساحة النجمة الروائي محفوظ أيوب ، الصادرة عن دار « علاء الدين» في سوريا ، وهي رواية تعتمد على الحوار اعتماداً كلياً تقريباً وتسعى إلى جمع الرواية والمسرحية في فن واحد يجعلها صالحة القراءة والتمثيل.

#### قطر الندي

عزيزى القارئ الذى ألتقى به مباشرة ، أى لم يقدمنى إليك أحد المشاهير كدأب كثير من المغمورين حين يزمعون إصدار عمل لهم ، ولا قدمتنى إليك جهة اختصاص حكومية فتفعل هى هذا فتيسر الأمر بينى وبينك ، تيسره دعاية وتسويقاً وترزيعاً ".

هذه كلمات أحمد الأحمدين التي تقطر مرارة وأسى ، ومعه كل الحق – مع الأسف – فقد طاف الكاتب بكتابه الأوله الوقوف على الأمية عند عرب الجاهلية » على جميع دور النشر ، وقد كنت شاهداً على بعض هذه المحاولات – فكان الرفض والصد من نصيبه ، بحجة أنه كاتب شاب مغمور وهذا عمله الول أرض ذا الذى يغامر بطبع كتاب لايضمن من ورائه ربحاً ، فكان أن طبع الرجل كتاب على الجرائد والمجلات ، وهاهو الرجل كتاب على الجرائد والمجلات ، وهاهو يواصل طريقه ، فقد أصدر – على نفقته الخاصة أيضاً – روايته الجديدة قطر الندى وسقوط الدولة الطولونية وهي رواية تاريخية تنور في عصر كثرت عنه الأساطير والحكايات سواءً بالحق أم بالباطل . يقم الجزء الأول من الرواية في ٣٠٠ صفحة وصدرت عن مركز الحضارة العربية.

#### صلاح عبد السيد" والأعمال الكاملة

صدر المجلد الأول من الأعمال الكاملة للكاتب الروائى « صداح عبد السبد» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب محتوياً على خمس مجموعات قصصية هى: الجثة - غربة - صراع - العصفور - إنه ينبثق.

يفيض النص القصصى في أعمال صلاح عبد السيد برؤى واقعية صادقة ، الأمر الذي جعله يرتبط أرتباطاً حميماً بواقع الحياة وتحولاتها المختلفة ، والكاتب واع وعياً فنياً وهو يلتقط موضوعاته وينسج نصوصه في أنساق فنية عالية بعيدة عن المباشرة والخطاب الصديع . ومع هذا الاتجاه السائد فمناطق التجريب في نصوصه تأخذ حيزاً من الاهتمام حيث نراه يزاوج بين الاتجاهات والتقنيات الفنية ، مما أثرى تجربته القصصية ومنحها أبعاداً عميقة على المستوى الانساني والفني.

ويدا الاهتمام بآليات السرد متمثلاً في التكوينات اللغوية والتنقل الحي بين المستويات السردية ً مما يعمق التجربة ويضفى على واقعيته رؤى تفيض بالحس الإنساني الشفيف.

جدير بالذكر أن لعبد السيد أربع روايات ، وأربع مسرحيات ، وصدرت منذ أيام مجموعته السادسة " وهذا ماجرى الزرافة" " في مختارات فصول عن الهيئة العامة الكتاب أيضاً.